(البيع)

# الرهان عجري

وَقصَص أَخْرى



مَكتبة لِسُنَات كَاشِمُون

MA



# الدّهان السّحري وقصصانحري

a-ar whali

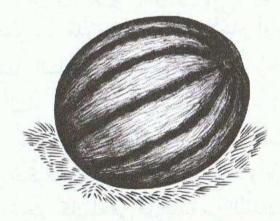

@ الشكة المصية العالمية للنشر - لونجان ، 199٨

١٠١٠ شارع حسين واصت ، سيدان المساحة ، الدقي، ابحيزة - مصر مكتبة لئنات ناشرون

ص - ب : ١٠٣٢ - ١١

بيروت - لبنان

وكلاء وموزّعون في جميع أنحاء العاكم

جميع الحقوق محفوظة : لا يجوز نشر أي جزء سن هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطبعة الأولى ١٩٩٨

رقم الإيداع ١٩٩٨/٨٨٥٦

الترقيم الدولي ٨ - ١٠٣١٠ ١٦ - ISBN ٩٧٧

رسوم ، ممدوح الضرماوي

طبع في دار نوبار للطباعة ، القاهرة

مكتبة لبنات ناشرون الشركة المصرية العالمية للنشر لونجان

#### لوَجْهِ الله

يُحْكَى أَنَّهُ في قَديمِ الزَّمانِ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى عَرْشِ الشَّامِ مَلِكُ عَظيمُ الشَّأْنِ ، يُحِبُّ أَعْمالَ البِرِّ والإحْسانِ ، مِلَّا جَعَلَهُ مَحْبُوبًا مِنْ شَعْبُهِ ، قَريبًا مِنْ قَلْبِهِ .

وكانَ هَذَا الْمَلِكُ مَشْهُورًا بِعِشْقِهِ لِلْبِنَاءِ والعِمارَةِ ، ولِذَا كَانَ يَجْمَعُ الْمُهَنْدِسِينَ وعُمّالَ البِنَاءِ كُلَّمَا امْتَلاَّتُ خُزِينَةُ الدَّوْلَةِ بِالأَمْوالِ ، ويَأْمُرُهُمْ بِبِنَاءِ أَيِّ شَيْءٍ . . قَصْر خُزينَةُ الدَّوْلَةِ بِالأَمْوالِ ، ويَأْمُرُهُمْ بِبِنَاءِ أَيِّ شَيْءٍ . . قَصْر . . مَدْرَسة . . مَلْجَأَ لِلأَيْتَامِ أَوْ مُسْتَشْفَى ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِهاءِ البِناءِ ، يَأْمُرُهُمْ بِوَضْعِ لَوْحَةٍ رُخامِيَّةٍ فَخْمَةٍ في صَدْر البِنَاءِ ، يَنْقَشُ عَلَيْها اسْمُهُ وتاريخُ إنشاءِ الْمَبْنى ، مُمَوَّهَا بَالذَّهَبِ ، تَخْليدًا وتَمْجيدًا لاسْمِهِ وعَهْدِهِ ، مُمُوَّهًا بَالذَّهَبِ ، تَخْليدًا وتَمْجيدًا لاسْمِهِ وعَهْدِهِ ، وحَتّى يَذْكُرَهُ النَّاسُ عَلَى مَرِّ التَّارِيخِ . ولَمْ تَمْضِ سَنَواتٌ مَعْدودَةٌ حَتّى كَانَ لَهُ في كُلِّ بَلْدَةٍ مِنَ البُلْدانِ مَبْنَى ضَحْمٌ ، مَعْدودَةٌ حَتّى كَانَ لَهُ في كُلِّ بَلْدَةٍ مِنَ البُلْدانِ مَبْنَى ضَحْمٌ ، وَعَلَيْها اسْمُهُ وَتَكَدَّرُ واجِهَتَهُ لَوْحَةٌ مِنَ الرُّخامِ النَّفِيسِ ، وعَلَيْها اسْمُهُ وَتَكْمِورَا النَّفِيسِ ، وعَلَيْها اسْمُهُ وَتَكَدَّرُ واجِهَتَهُ لَوْحَةٌ مِنَ الرُّخامِ النَّفِيسِ ، وعَلَيْها اسْمُهُ وَتَكَدَّرُ واجِهَتَهُ لَوْحَةٌ مِنَ الرُّخامِ النَّفِيسِ ، وعَلَيْها اسْمُهُ وَتَكَدَّرُ واجِهَتَهُ لَوْحَةٌ مِنَ الرُّخامِ النَّفِيسِ ، وعَلَيْها اسْمُهُ مَنَ الرَّخامِ النَّفِيسِ ، وعَلَيْها اسْمُهُ وَتَكَامِ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُهُ السَّهُ المَالُهُ الْمُهُ الْمُعْهُ الْمَالِ الْمَالِيْ الْمُهُ الْمَالِ الْمُعْهُ السَّهُ الْمَلِيْهِ السَّهُ اللْمُعُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ اللْمُهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعُولِ السَّهُ الْمَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ الْمَلْمُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُهُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُهُ الْمُ

بِحُروفٍ كَبيرَةٍ مُذَهَّبَةٍ .

وذاتَ يَوْم دَعا الْمَلِكُ - كَعادَتِهِ - وَزِيرَ شُئُونِ الْبِلادِ ، وأَخَذُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَحْوالِ الرَّعِيَّةِ ، وما تَمَّ إِنْشَاؤُهُ مِنْ مَبانِ وقُصور ، وهلِ النّاسُ راضونَ بِعَهْدهِ ، سُعَداءُ مِنْ مَبانِ وقُصور ، وهلِ النّاسُ راضونَ بِعَهْدهِ ، سُعَداءُ بحكْمهِ ، أَمْ أَنَّ لَهُمْ مَطَالِبَ أَوْ شَكَاوِى لَمْ يُحَقِّقُها ؟ بحكْمهِ ، أَمْ أَنَّ لَهُمْ مَطَالِبَ أَوْ شَكَاوِى لَمْ يُحَقِّقُها ؟ فَأَخْبَرَهُ الوَزِيرُ بِأَنَّ النّاسَ جَميعًا يَعيشونَ في رَغَد وسَعادَةٍ ، ويَذْكُرونَ اسْمَهُ دائِمًا مَقْرُونًا بِحُبِّ الْخَيْرِ وأَعْمالِ البِرِّ والإحْسانِ .

وشَرَدَ الوَزيرُ لَحْظَةً قالَ بَعْدَها : « لَقَدْ فَعَلْتَ ، يا مَوْلايَ ، كُلَّ ما في وُسْعِكَ لإرْضاءِ النّاسِ ، لَكِنَّكَ نَسيتَ أَمْرًا هامّا !»

نَظَرَ الْمَلِكُ إِلَيْهِ بِاسْتِغْرابِ ، ثُمَّ سَأَلَ : « كَيْفَ والبِلادُ عامِرَةٌ بِالْخَيْر ، والنَّاسُ سُعَدًاءُ كَما تَقولُ ؟»

قالَ الوَزيرُ: « لَقَدْ نَسيتَ ، يا مَوْلايَ ، أَنْ تَأْمُرَ بِبِناءِ مَسْجد كَبير فَخْم يَليقُ بِمَقامِكَ ، ويَذْكُرُ فيهِ النَّاسُ اسْمَكَ عَهْدَكَ عَلى مَرِّ اسْمَكَ بِالشُّكْرِ والعِرفانِ ، ويُخَلِّدُ عَهْدَكَ عَلى مَرِّ

الزَّمان . »

تُراجَعَ الْمَلِكُ قَائِلاً وقَدْ عَلَتْ وَجْهَهُ أَماراتُ الدَّهْشَةِ : «حَقّا ، يا وَزيري ! كَيْفَ حَدَثَ هَذا ؟ إِنَّهُ أَمْرٌ غايَةٌ في الأَهَمِّيَّةِ ، فالْمَسْجِدُ سَوْفَ يَبْقى خالِدًا عَلى مَرِّ العُصورِ ، يُذَكِّرُ النَّاسَ باسْمي وعَهْدي . »

وسَكَتَ لَحْظَةً ثُمَّ اسْتَطْرَدَ بِلَهْجَةٍ مُتَحَمِّسَةٍ:

« هَيّا ادْعُ لِي وَزِيرَ البِناءِ والتَّشْيِيدِ لِيُخْرِجَ هَذَا الْمَسْجِدَ إلى النَّور في أَقْرَب وَقْتٍ . »

حَضَرَ وَزِيرُ البِناءِ ، فَأَمَرَهُ الْمَلِكُ بِأَنْ يُشَيِّدَ مَسْجِدًا فَخْمًا عَلَى مِساحَة كَبِيرَة ، وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مِئْذَنَةً مُرْتَفَعَة فَخْمًا عَلَى مِساحَة كَبِيرَة ، وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مِئْذَنَةً مُرْتَفِعَة جِدًّا ، حَتّى يَراها النّاسُ في كُلِّ مَكانِ وَيَذْكُرُوهُ . ثُمَّ أَصَّدَرَ أَمْرًا مَلَكِيّا بِأَلا يُساهِمَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ في هَذَا البِناءِ ، مَهْما عَلا شَأَنْهُ ، أَوْ كَثُرَ مالُهُ ، حَتّى لا يُشارِكَهُ البِناءِ ، مَهْما عَلا شَأَنْهُ ، أَوْ كَثُرَ مالُهُ ، حَتّى لا يُشارِكَهُ في فَضْل بنائِهِ .

حَشَدَ وَزِيرُ البِناءِ والتَّشْييدِ كُلَّ مُعاوِنيهِ ومُسْتَشاريهِ ، حَتَّى يَخْرُجَ الْمَسْجِدُ تُحْفَةً مِعْمارِيَّةً لَمْ يَسْبِقْ لَها مَثيلٌ ،

وتَشْهَدَ بِرَوْعَتِهَا كُلُّ الأَجْيَالِ. ولَمْ تَمْضِ شُهُورٌ حَتَّى تَمَّ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ ، وارْتَفَعَتْ مِئْذَنَتُهُ تَشُقُّ عَنَانَ السَّمَاءِ ، قَرْهُو بِرَوْعَةً عِمَارَتِهَا ومَا تَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ زَخَارِفَ وزُجَاجٍ مُلُوَّنِ ، وَأَقْبِيَةٍ تَحُوطُها ، حَتَّى لاحَتْ كالعَروسِ بَيْنً الْمَدْعُويِّينَ .

وكانَ افْتِتاحُ الْمَسْجِدِ في يَوْم جُمُّعَةٍ ، كَيْ تَكُونَ الصَّلاةُ جامِعَةً ، فَخَرَجَ الْمَلِكُ مِنْ قَصْرِهِ في مَوْكِبِ فَخْم ، يَتَقَدَّمُهُ الفُرْسانُ في ثيابِ مُذَهَّبَة ، تُرَفْرِفُ الأَعْلامُ فَخْم ، يَتَقَدَّمُهُ الفُرْسانُ في ثيابِ مُذَهَّبَة ، تُرَفْرِفُ الأَعْلامُ في أَيْديهِم ، وتَسيرُ خَلْفَ الْمَوْكِبِ فِرَقُ الْحَرَسِ الْمَلَكِيِّ في أَيْديهِم ، سيُوفًا فَوْقَ خُيولِها الْمُطَهَّمَة ، مُشْرِعينَ في أَيْديهِم سيُوفًا تَعْكِسُ وَهَجَ الشَّمْس ، وجُموعُ الشَّعْبِ على الجانِبَيْنِ تَعْكِسُ وَهَجَ الشَّمْس ، وجُموعُ الشَّعْبِ على الجانِبَيْنِ تَعْكِسُ وَهَجَ الشَّمْس ، وجُموعُ الشَّعْبِ على الجانِبَيْنِ تَعْتَفُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الصَّالِحِ .

بَلَغَ الْمَوْكِبُ الْمَسْجِدَ فَتَرَجَّلَ الْمَلِكُ عَنْ حِصانِهِ ، ثُمَّ مَضَى إلى مَكانِهِ في الْمَحْرابِ فَجَلَسَ ، والْتَفَّ مِنْ حَوْلِهِ مَضَى إلى مَكانِهِ في الْمَحْرابِ فَجَلَسَ ، والْتَفَّ مِنْ حَوْلِهِ الأُمَراءُ والوُزراءُ وأعْيانُ البِلادِ . فَلَمّا قَضَوْا صَلاتَهُمْ عاد الْمُلِكُ في مَوْكِبِهِ إلى قَصْرِهِ ، وهُوَ سَعيدٌ غايَة السَّعادَةِ الْمَلِكُ في مَوْكِبِهِ إلى قَصْرِهِ ، وهُوَ سَعيدٌ غايَة السَّعادَة

مِمّا شاهَدَهُ في يَوْمِهِ ، مِنْ آياتِ العَظَمَةِ والْمَحَبَّةِ والْمَحَبَّةِ والْمَحَبَّةِ والإجْلال .

وجاء اللّيْلُ ، فَمضى الْمَلِكُ إلى فِراشِهِ سَعيدًا ، واسْتَسْلَمَ لأَحْلامِهِ . وفي الْمَنامِ رَأَى حُلْمًا عَجِيبًا - رَأَى وَاسْتَسْلَمَ لأَحْلامِهِ . وفي الْمَنامِ رَأَى حُلْمًا عَجِيبًا - رَأَى أَنَّهُ واقِفٌ عَلى بأبِ الْمَسْجِدِ ، يَقْرَأُ في إعْجابِ وَزَهْوِ اسْمَهُ الْمَكْتُوبَ بِالذَّهَبِ عَلَى اللَّوْحَةِ الرُّخامِيَّةِ الفَّخْمَةِ ، وإذْ ذاكَ هَبَطَ عَلَيْهِ مِنَ السَّماءِ مَلَكُ مِنَ الْمَلائِكَةِ ، تَقَدَّمَ وإذْ ذاكَ هَبَطَ عَلَيْهِ مِنَ السَّماءِ مَلَكُ مِنَ الْمَلائِكَةِ ، تَقَدَّمَ نَحْوَ اللَّوْحَةِ ، فَمَحا اسْمَهُ ، وكتَبَ مَكانَهُ اسْمَ امْرَأَةٍ نَحْوَ اللَّوْحَةِ ، لَمْ يَسْمَعْ بِها الْمَلِكُ مِنْ قَبْلُ !

هَبَّ الْمَلِكُ مِنْ نَوْمِهِ مَفْزِوعًا ، وراحَ يُسائِلُ نَفْسَهُ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَفْسِيرِ ذَلِكَ الْحُلْمِ الغَريبِ ، وعَمَّنْ تَكُونُ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الغَريبَةُ . فَلَمَّا لَمْ يَهْتَدِ إلَى تَفْسِيرِ - اسْتَأْنَفَ رُقادَهُ مِنْ الغَريبَةُ . فَلَمَّا لَمْ يَهْتَدِ إلَى تَفْسِيرٍ - اسْتَأْنَفَ رُقادَهُ مِنْ جَديدِ ، فَإِذَا نَفْسُ الرُّؤْيَا تُعاوِدُهُ ، تَمامًا كَما حَدَثَ في الْمَرَّةِ الأولى ، فاسْتَيْقَظَ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ الضِيقُ مَبْلَغًا كَبِيرًا . وعَبَثًا حاوَلَ أَنْ يَجِدَ لِحُلْمِهِ تَأْويلاً أَوْ يَتَذَكَّرَ اسْمَ الْمَرْأَةِ وعَبْثًا حاوَلَ أَنْ يَجِدَ لِحُلْمِهِ تَأْويلاً أَوْ يَتَذَكَّرَ اسْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْنِ رَعاياهُ . . هَلْ جَاءَتْهُ شَاكِيَةً أَمْرًا ذَاتَ مَرَّةٍ فَلَمْ مِنْ بَيْنِ رَعاياهُ . . هَلْ جَاءَتْهُ شَاكِيَةً أَمْرًا ذَاتَ مَرَّةٍ فَلَمْ

يُحَقِّقُ شَكُواها أَوْ يُنْصِفُها ؟ هَلْ لَمَحَ وَجْهَها في أَثْناءِ سَيْرِهِ في مَوْكِبِهِ عِنْدَ افْتِتاحِ الْمَسْجِدِ ؟ هَلْ . . هَلْ . . هَلْ أَكُنَّ مُحاوَلاتِهِ جَمِيعًا ذَهَبَتْ هَبَاءً ؛ مِمّا أَهَمَّهُ وَكَدَّرَ صَفْوَهُ . وراحَ يُسائِلُ نَفْسَهُ : تُرى أَيْنَ تَعيشُ تِلْكَ الْمَرْأَةُ ؟ وما حِكايَتُها ؟ ولِماذا مَحا المَلكُ اسْمي وَكَتَب اسْمَها ؟

ولَمّا أَشْرَقَ الصَّبَاحُ نَهَضَ الْمَلِكُ مُغْتَمّا مُتَشائِمًا مِمّا رَآهُ في الْحُلْم ، وعَلى الفَوْر دَعا إلَيْهِ وَزيرَهُ ، وحَكى لَهُ ما رَآهُ في الْحُلْم ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَشُقَّ الأَرْضَ وَيَبْحَثَ لَهُ مَا رَآهُ في الْحُلْم ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَشُقَّ الأَرْضَ وَيَبْحَثَ لَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَرْأَةِ الغَريبَةِ ، الَّتِي أَقَضَّتُ مَضْجَعَهُ وأَرَّقَتُ مَنامَهُ ، حَتَّى يَجِدَها ويَدْعُوها لِلْمُتُول بَيْنَ يَدَيْهِ .

وكانَ حَظُّ الوَزيرِ حَسَنًا ، فَلَمْ يَجِدْ مَشَقَّةً كَبيرَةً في العُثورِ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ ، فَما إِنْ سَأَلَ عَنْها حُرَّاسَ القَصْرِ حَتَّى دَلّوهُ عَلَى كُوخِها الصَّغيرِ ، القائم بِالقُرْبِ مِنْ مُعَسْكَرِهِمْ . وهِيَ امْرَأَةٌ فَقيرَةٌ ، لا تَمْلِكُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيا غَيْرَ قوتِ يَوْمِها ، وغَيْرَ ثَوْبٍ يَسْتُرُ جَسَدَها ، وبُسْتانٍ غَيْرَ قوتِ يَوْمِها ، وغَيْرَ ثَوْبٍ يَسْتُرُ جَسَدَها ، وبُسْتانٍ

شِدَّةِ التَّعَبِ ، ويَتَدَلَّى لِسانُهُ مِنْ شِدَّةِ العَطَش ؛ فَما كانَ منْها إلا أَنْ أَحْضَرَتْ لَهُ بَعْضَ الماء في دَلْو صَغيرة ، فَرَوى عَطَشَهُ ، واسْتَأَنَفَ سَيْرَهُ ، ومَضَتْ هِيَ في طَريقِها . وهُوَ عَمَلٌ بَسيطٌ لا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أَجْرًا ، أَوْ تَنتَظِرُ عَلَيْهِ مُكافَأَةً ، وإنَّما فَعَلَتْهُ لِوَجْهِ اللهِ . ثُمَّ أَضافَتْ قائِلَةً : « ولا تَحْسَبَنَّ ، يا مَوْلايَ ، أُنَّنِي بِذَلِكَ قَدْ خِالَفْتُ أُمْرَكَ .» أَطْرَقَ الْمَلِكُ ساهِمًا بَعْدَ أَنْ سَمِعَ كَلامَ الْمَرْأَةِ الفَقيرَةِ ، ثُمَّ ما لَبثَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قائلاً لوزيره:

صغير تعيشُ مِنْ ثَمَراتِهِ . فَلَمّا مَثَلَتِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلْكِ ، وهِي تَرْتَعِدُ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ ، سَأَلَها قائِلاً :

( أَخْبِريني بِصِدْق ، يا امْرَأَةُ ، هَلْ عاوَنْتِ في بِناء ذَلِكَ الْمَسْجِدِ بِشَيْءٍ ، مُخَالِفَةً بِذَلِكَ أَمْرِيَ الْمَلَكِيَّ ؟ ﴾

الْمَسْجِدِ بِشَيْءٍ ، مُخَالِفَةً بِذَلِكَ أَمْرِيَ الْمَلَكِيَّ ؟ ﴾

وبصورْت مُرْتَعِش أَقْسَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّها لَمْ وبصَورْت مُرْتَعِش أَقْسَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّها لَمْ وبصورْت مُرْتَعِش أَقْسَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّها لَمْ وبصورْت مُرْتَعِش أَقْسَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّها لَمْ وبَعْنَ فَي الْأَمْرِ أَنَّها لَمْ وبصورْت مُونَ مُنْ مُنْ مَا في الأَمْرِ أَنَّها لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهَا لَمْ وأَنْ كُلُ مَا فِي الْأَمْرِ أَنَّها لَمْ واللَّهِ اللَّهُ مِنْ أَنَّها لَمْ واللَّهُ مُنْ أَنْها لَمْ واللَّهُ مُنْ أَنَّها لَمْ واللَّهُ مُنْ أَنَّها لَمْ واللَّهُ مُنْ أَنْها لَمْ واللَّهُ مُنْ أَنْها لَمْ واللَّهُ مُنْ أَنَّها لَمْ واللَّهُ مُنْ أَلَا مَا فِي الْأَمْرِ أَنَّها لَمْ واللَّهُ مُلْ أَنْها لَمْ واللَّهُ واللَّهُ مُنْ أَنَّها لَمْ واللَّهُ مُنْ أَلْكُ أَمْ واللَّهُ مَا فَي الْأَمْرِ أَنَّها لَمْ واللَّهُ واللَّهُ مُنْ أَنْهَا لَمْ واللَّهُ مِنْ أَنْهَا لَمْ واللَّهُ واللَّهُ مُنْ أَنْهَا لَمْ واللَّهُ واللَّهُ مُنْ أَنْهَا لَمْ واللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْهَا لَمْ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهَا لَهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وبصورت مُرْتَعِش أَقْسَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّها لَمْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وأَنَّ كُلَّ ما في الأَمْرِ أَنَّها كَانَتْ تَسيرُ ذات يَوْم بِالقُرْبِ مِنَ الْمُسْجِدِ أَثْناءَ تَشْييدِهِ ، فَرَأَتْ حِمارًا يَحْمِلُ فَرَأَتْ حِمارًا يَحْمِلُ ويَلْهَتُ ويَلْهَتُ مِن فَرَأَتْ عَمْدِلَ اللهَ عُمِلُ ويَلْهَتُ مَنْ فَرَأَتْ عَمْدِلًا اللهَ عُمِلُ ويَلْهَتُ مِن فَرَأَتْ عَمْدِلًا اللهَ عُمْدِلًا اللهَ عُمْدِلًا ويَعْمِلُ ويَلْهَتُ مِن فَرَاتُ عَمْدِلًا مَنْ فَيَلَةً ، فَيلَهَتُ مِنْ فَيلَةً مَنْ فَي أَنْ فَيلَةً مَنْ فَيلَةً مَنْ فَيلَةً مَنْ فَيلَةً مَنْ فَي فَيلَةً مِنْ فَي فَيلَةً مَنْ فَيلَةً مَنْ فَي فَيلَةً مَنْ فَيلَةً مَنْ فَي فَيلَةً مَنْ فَي فَيلَةً مَنْ فَي مَا مَنْ فَي فَي لَا مَنْ فَي مَا مَنْ فَي مَا مَا مَنْ فَي مَا مَا فَي مَا مَا فَي مَا مَا فَي فَي مَا مَا فَي مَا مَا مَا فَي مَا مَا مَا فَي مَا مُنْ فَي مَا مَا فَي مَا مَا مَا فَي مَا مُنْ فَي مَا مَا مَا فَي مَا مَا فَي المَافِي مَا فَي المَافِي مَا مَا فَي المَافِي مَا مَا فَي المَافِي مَا مَا فَي المَافِي مَا مَا فَي المُنْ مَا فَي المَافِي مَا مَا فَي المَافِي مَا مَا فَي المَافِي مَا مَا فَي المَافِي مَا فَي الْمَافِي مَا فَي المُنْ مَا فَي المَافِي مَا فَي مَا فَي المَافِي مَا فَي مَا فَي مَا فَي مَا فَي مَا مَافَي مَا فَي مَا مَا فَي م

# مَبْعُوثُ الآخِرَة !

يُحْكَى أَنَّ رَجُلاً مُحْتَالاً ، خَرَجَ مِنْ دارهِ ذاتَ يَوْم وَقَدْ ضَاقَ بِهِ الحَالُ ، وفي طَريقِهِ مَرَّ بِامْرَأَة كَانَتْ تَجْلِسُ عَلى عَتَبَةِ بَيْتِها ، وقَدْ بَدا عَلَيْها الْحُزْنُ والشُّرودُ .

حَيَّاها بِاقْتِضاب ، وابْتَدَرَتْهُ الْمَرْأَةُ فَجْأَةً : « عَفْوًا ، يا سَيِّدي ، مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قادِمٌ ؟»

رَمَقَها بِاسْتِغْرابٍ ، ثُمَّ هَتَفَ بِلَهْجَةٍ ضائِقَةٍ : « مِنَ لَاخِرَةِ !» لَآخِرَةِ !»

وإذا وَجْهُ الْمَرْأَةِ يَتَهَلَّلُ فَرَحًا ، وتَقولُ في لَهْفَةٍ غَريبَةٍ : « إذًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ جَدِّيَ الَّذي ماتَ مُنْذُ شُهور . »

وأَدْرَكَ الْمُحْتَالُ أَنَّ الْمَرْأَةَ بَلْهَاءُ ، وأَنَّهَا صَيْدٌ ثمينٌ ، فابْتَسَمَ قائِلاً : « طَبْعًا ، طَبْعًا ! إِنَّهُ بِخَيْرٍ ، لَكِنَّهُ لِلأَسَفِ فَابْتَسَمَ قائِلاً : « طَبْعًا ، طَبْعًا ! إِنَّهُ بِخَيْرٍ ، لَكِنَّهُ لِلأَسَفِ يُعاني شِدَّةَ الجوعِ ، ويَحْتَاجُ بَعْضَ المَالِ . »

« هَلْ فَهِمْتَ ، يا وَزيري ، مَغْزى الْحُلْم ؟ لَقَدْ بَذَلَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَعُونَتُهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللهِ ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ فَعَلْتُ مِا فَعَلْتُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُشيدَ النَّاسُ بِاسْمي ؛ فَكَانَتْ بِذَلِكَ مَا فَعَلْتُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُشيدَ النَّاسُ بِاسْمي ؛ فَكَانَتْ بِذَلِكَ مَا فَعَلْتُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُشيدَ النَّاسُ بِاسْمي ؛ فَكَانَتْ بِذَلِكَ أَقْرَبَ إلى اللهِ مِنّي وأَجْدَرَ بِمَحَبَّتِهِ . »

وما إنِ انْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى أَمَرَ الْمَلكُ بِأَنْ يُمْحى اسْمُهُ الْمُمَوَّةُ بِالذَّهَبِ، ويُكْتَبَ اسْمُ الْمَرْأَةِ بَدَلاً مِنْهُ.



ولَمْ تَمْضِ دَقَائِقٌ حَتَّى أَقْبَلَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ مُمْتَطِيًا صَهُوةَ حِصَانِهِ ، فَأَخْبَرَتُهُ امْرَأَتُهُ بِما حَدَثَ ؛ فاسْتَشاطَ غَضبًا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ خُدْعَةَ الرَّجُلِ ، وأَسْرَعَ وَرَاءَهُ بِحِصانِهِ . نَظَرَ بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ خُدْعَةَ الرَّجُلِ ، وأَسْرِعَ وَرَاءَهُ بِحِصانِهِ . نَظَرَ الْمُحْتَالُ وَرَاءَهُ فَرَآهُ قادِمًا في اتّجاهِهِ ؛ فَانْطَلَقَ يَعْدو الْمُحْتَالُ وَرَاءَهُ فَرَآهُ قادِمًا في اتّجاهِهِ ؛ فَانْطَلَقَ يَعْدو مُحاولاً الهَرَبَ ، حَتّى بَلَغَ مَطْحَنًا قَرِيبًا ، فَقَالَ لِصاحِبِهِ في لَهْجَةٍ مُثيرَةٍ : « ماذا تَنْتَظِرُ ، يا رَجُلُ ؟ هَلْ تَرى ذَلِكَ في الفارِسَ القادِمَ مِنْ بَعِيدٍ ؟ إِنَّهُ آتٍ لِيَقْتُلُكَ !»

اِسْتَبَدَّ الْخَوْفُ بِالطَّحَّانِ ، فَتَرَكَ مَطْحَنَهُ ، وانْطَلَقَ يَعْدو

وإذا الْمَرْأَةُ تَنْهَضُ قائِلَةً في جَزَعٍ : « يا جَدِّيَ الْحَبِيبَ !»

ثُمَّ هَرْوَلَتْ داخِلَةً ، وجاءَتْ بِكيس مَمْلُوءِ بِالنُّقُودِ ، وقالَتْ : « بِاللهِ عَلَيْكَ ، هَلا أَسْدَيْتً لي مَعْرُوفًا ، يا

سيِّدي ؟ أَعْطِهِ

هَذا الكيسَ !»

كَتُمَ الْمُحْتالُ ضَحْكَةً أَوْشَكَتْ أَنْ تُفْلتَ منْهُ ، بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ بَلْهَاءُ ، ثُمَّ أخَذَ منها الكيس قائلاً : « سأفعل ، یا سیّلاتی وسَوْفَ أَبْلغُهُ تَحِيّاتك !»

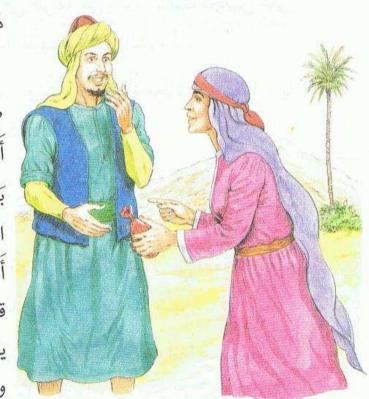

صَوْبَ التَّلِّ القَريب ، أَمَّا الْمُحْتَالُ فَقَدْ عَفَّرَ نَفْسَهُ بِالدَّقيق ، وانْحَنى كَأَنَّهُ يَعْمَلُ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ الفارسُ ورَآهُ عَلى هَذِهِ وانْحَنى كَأَنَّهُ يَعْمَلُ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ الفارسُ ورَآهُ عَلى هَذِهِ الصَّورَةِ سَأَلَهُ في حَيْرَةٍ : « أَ لَمْ تَرَ رَجُلاً يَمُرُّ بِكَ مُنْذُ وَقَائِقَ ؟»

وبلا تَرَدُّد أَشارَ لَهُ صَوْبَ التَّلِّ قائِلاً : « بَلى ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْعَدُ التَّلَّ القَريبَ . »

تُرَجَّلَ الفارسُ عَنْ حِصانِهِ قائِلاً : « إِذًا ، أَرْجُوكَ أَنْ تُمْسِكَ بِحِصانِي رَيْثَما أَقْبِضُ عَلَيْهِ . »

وما كادَ الطَّحَّانُ يُبْصِرُ الفارِسَ قادِمًا حَتَّى جَثا عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَائِلاً في ضَرَاعَة : « ارْحَمْني ، يا سَيِّدي ! أَنا لَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا يَسْتَحِقُّ العِقَابَ . أَنا . . »

وَأَحَسَّ الفارسُ في لَهْجَتِه بِالصِّدُق ؛ فَسَأَلَهُ عَمَّا جاءَ بِهِ إلى التَّلِّ، فَحَكى لَهُ الطَّحَّانُ ما حَدَث . وفي الحالِ بِهِ إلى التَّلِّ، فَحَكى لَهُ الطَّحَّانُ ما حَدَث . وفي الحالِ أَدْرَكَ الفارِسُ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ في فَخِّ الْمُحْتالِ ؛ فانْطَلَقَ عائِداً إلى الْمُطْحَنِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْ أَثَرًا لِلْمُحْتالِ ولا الحِصانِ !

وعادَ مَخْدُولاً إلى دارهِ . فَلَمّا رَأَتْهُ امْرَأَتُهُ بِهَذِهِ الصّورَةِ - سَأَلَتْهُ بِاسْتِغْرابِ : « أَيْنَ جَوادُكَ ، يا رَجُلُ ؟ » ولَمْ يَجِدْ ما يَرُدُّ بِهِ سِوى أَنْ يَقُولَ بِلَهْجَةٍ ساخِرَةٍ : « أَرْسَلْتُهُ مَعَ كيسِ نُقُودِكِ إلى جَدِّكِ ، حَتّى لا يُرْهِقَهُ الْمَشْيُ في الآخِرَةِ ! »

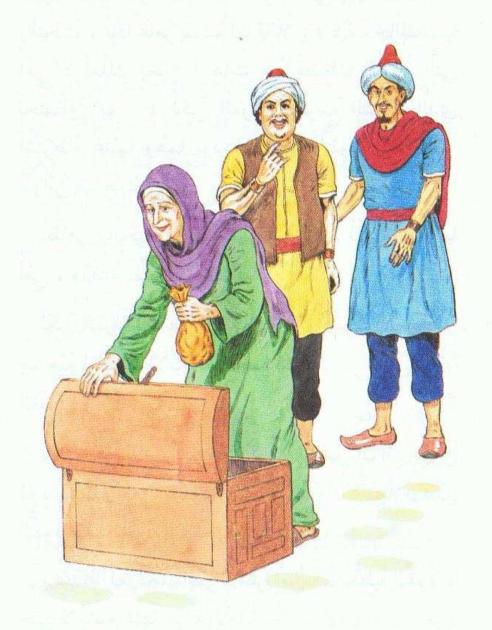

# الكَيْلُ بِنَفْسِ الْمِكْيال!

كَانَ عَامِرٌ وعِرْفَانُ مِنَ الشُّطَّارِ - والشُّطَّارُ جَمَاعَةٌ تَتَّصِفُ بِالْخُبُثِ وِالْمَهارَةِ في الاحْتِيال - وذاتَ يَوْم ذَهَبا إلى امْرَأَةٍ عَجوز ، مَعْروفٍ عَنْها الصَّلاحُ والأَمانَةُ ، وقالا لَهَا إِنَّهُمَا عَلَى سَفَر بَعِيد سَوْفَ يَسْتَغْرِقُ وَقْتًا طَوِيلاً ، وإنَّهُما يُريدان أنْ يَحْتَفِظا عِنْدَها بِبَعْضِ الأُمُوال ؟ خَشْيَةً أَنْ تَضِيعَ مِنْهُما أَثْنَاءَ السَّفَر . فَأَخَذَتِ الْمَرْأَةُ الْمَالَ مِنَ الرَّجُلَيْنِ ، و وَضَعَتْهُ في كيس ورَبَطَتْهُ ، وحَفِظَتْهُ في خِزانَتِها . وقالَ الرَّجُلان : « نَرْجوكِ ، يا أُمَّنا ، ألا تُسَلِّميهِ لأَحَدِ مِنَّا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مَوْجُودًا مَعَهُ ؛ لأَنّنا شَريكان فيه . »

فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : « سَمْعًا وطاعَةً . تُسافِرانِ وتَعودانِ بِالسَّلامَةِ . »

ومَضى الرَّجُلانِ لِشَأْنِهما وغابا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ .

وسَمِعَتِ الْمَرْأَةُ ذاتَ يَوْم طَرْقًا عَلَى بابِها ، فَقامَتْ وَفَتَحَتْ ، فَإِذَا عَامِرٌ يَبْتَسِمُ لَهًا قائِلاً : « كَيْفَ حَالُكِ ، يا أُمِّي ؟ لَعَلَّكِ بِخَيْر ! هات مِنْ فَضْلِكِ الأَمانَةَ الَّتِي أُمِّي ؟ لَعَلَّكِ بِخَيْر ! هات مِنْ فَضْلِكِ الأَمانَةَ الَّتِي تَحْتَفِظينَ بِها . » لَّكِنَّ الْمَرْأَةَ تَذَكَّرَتِ الشَّرْطَ النَّقُودَ ، فَقَالَتْ : اشْتَرَطَاهُ عَلَيْها وهُما يودِعانِ لَدَيْها النَّقُودَ ، فَقَالَتْ : « وَأَيْنَ صاحبُك ؟ »

تَظاهَرَ بِالْحُزْنِ قَائِلاً : « يَرْحَمُهُ اللهُ ! لَقَدْ ماتَ ، يا أُمّي ، ودَفَنْتُهُ بِنَفْسي . هاتِ المالَ . »

لَكِنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَطْمَئِنَّ لِكَلامِهِ ، وأَصَرَّتْ أَنْ يَحْضُرَ صَاحِبُهُ لِيَتَسَلَّمَا الأَمانَةَ مَعًا كَما اشْتَرَطا . ادَّعى عامِرٌ الغَضَبَ وصاحَ بها :

« أَ لَمْ أَقُلْ لَكِ إِنَّهُ قَدْ ماتَ ؟ هَلْ تُريدينَ أَنْ آتِيَ بِهِ مِنْ قَبْرِهِ لِيَتَسَلَّمَ مَعي النُّقودَ ؟ أَمْ تُريدينَ الاسْتيلاءَ عَلَى النُّقودِ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ ، وتَخونينَ الأَمانَةَ ؟»

وعِنْدَئِذٍ لَمْ تَجِدِ الْمَرْأَةُ مَفَرًّا مِنْ أَنْ تُعْطِيَهُ النَّقُودَ ، حَتَّى لَا يُشْيِعَ عَنْها خِيانَةَ الأَمانَةِ .

ومَضَتْ سَنَةٌ أُخْرى ، ونَسِيَتِ العَجوزُ الأَمانَةَ وصاحِبَيْها.

وذات يَوْم ، بَيْنَما كانَتِ العَجوزُ جالِسَةً في دارها ، سَمِعَتْ طَرْقًا عَلَى الباب ، فَقامَتْ لِتَفْتَح؛ فَإِذَا أَمَامَها عِرْفَانُ . اِضْطَرَبَتِ الْمَرْأَةُ وتَراجَعَتْ مَذْعورةً ، وهِي تَتُمْتِمُ بِبضْع كَلِماتِ اسْتِعاذَةً بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم ، ثَتَمْتِمُ بِبضْع كَلِماتِ اسْتِعاذَةً بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم ، ثُمَّ تَمَالَكَتْ نَفْسَها وقالَتْ : « هَلْ بُعِثَ الْمَوْتي مِنَ القَبُور ؟»

فَضَحِكَ الرَّجُلُ قائِلاً: « أَعوذُ بِاللهِ ! مَنْ قالَ لَكِ إِنَّتِي قَدْ مِتُّ ؟»

قالَتِ العَجوزُ ، وقَدْ عاوَدَها بَعْضُ الاِطْمِئْنان : « صاحِبُكَ عامِرٌ . فَقَدْ حَضَرَ وأَخَذَ النَّقُودَ ، وادَّعَى أَنَّكَ قَدْ مِتَّ ، وأَنَّهُ قَدْ دَفَنَكَ بِنَفْسِهِ . »

عِنْدَئِذٍ تَظَاهَرَ عِرْفَانُ بِالغَضَبِ قَائِلاً: « وَمَنْ أَذِنَ لَكِ أَنْ تُسَلِّمَي الأَمانَةَ لِعامِر؟ أَ لَمْ نَشْتَرِطْ عَلَيْكِ أَلا تَدْفَعيها لِواحِدٍ مِنّا دونَ الآخَرِ؟»

ظَهَرَتِ الْحَيْرَةُ عَلَى العَجوزِ ، وقالَتْ مُحاوِلَةً الدِّفاعَ عَنْ مَوْقِفِها : « ماذا كُنْتُ أَفْعَلُ وَقَدْ زَعَمَ لي أَنَّكَ قَدْ مِتَ ، وكادَ يَتَّهُمُني بِخِيانَةِ الأَمانَةِ ؟»

لَكِنَّ عِرْفانَ تَمادى في غَضَبهِ الْمُصْطَنَع وقالَ : « لا شَأْنَ لي بهَذا ، لَقَدْ ضَيَّعْتِ الأَمانَةَ ، ولَمْ تَحْفَظي الشَّرْطَ ! رُدِّي عَلَيَّ مالي ، وإلا شَكَوْتُكِ لِلْقاضي . »

ماذا تَفْعَلُ العَجوزُ الْمِسْكينَةُ ، إِزَاءَ هَذِهِ الوَرْطَةِ ؟ سَتَكُونُ فَضِيحَةٌ عِنْدَمَا يَشْكُوهَا لِلْقَاضِي ، ويَعْتَقِدُ النَّاسُ أَنَّهَا قَدْ احْتَالَتْ عَلَيْهِ ، وخانَتِ الأَمانَةَ ، وقَد اخْتَفى صاحِبُهُ ولَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَثَرٌ مُنْذُ أَخَذَ المالَ . أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ وماذا تَفْعَلُ ؟ هَلْ يَكُونُ الْحَبْسُ جَزَاءَ مَعْرُوفِها وأَمانَتِها ؟ وماذا تَفْعَلُ ؟ هَلْ يَكُونُ الْحَبْسُ جَزَاءَ مَعْرُوفِها وأَمانَتِها ؟

وأَدْرَكَ عِرْفَانُ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ وَقَعَتْ فِي الشَّرَكِ ، وأَنَّهَا تَبْحَثُ عَنْ طَرِيقَةٍ تَرُدُّ بِهَا المَالَ ، فَقَالَ مُهَدِّدًا :

« سَوْفَ أَعودُ إِلَيْكِ في الغَدِ ، فَإِذَا لَمْ تُحْضِرِي المَالَ شَكَوْتُكِ لِلْقَاضِي !»

مَضِي عِرْفانُ وهُو يَضْحَكُ في داخِلِهِ لِسَذَاجَةِ الْمَرْأَةِ.

تُرى ماذا سَتَفْعَلُ ؟ لَيْسَ أَمامَها مِنْ حَلِّ سِوى أَنْ تَرُدَّ لَهُ اللهَ مَرَّةً أُخْرى كَيْ لا يَفْضَحَها .

فَكَّرَتِ العَجوزُ طَويلاً ، لَكِنَّها لَمْ تَجِدْ حَلا لِمُشْكِلَتِها !

كَانَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ وَقْتَئِذِ هُوَ الإمامَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - فَذَهَبَتْ إلَيْهِ تَشْكُو حَالَها ، وتَعْرِضُ اللهُ وَجْهَهُ أَنْ سَمِعَها الإمامُ اكْتَشَفَ بِذَكَائِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَضِيَّتَها . وَبعْدَ أَنْ سَمِعَها الإمامُ اكْتَشَفَ بِذَكَائِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمِسْكينَةَ قَدْ وَقَعَتْ في بَراثِن مُحْتَالَيْن فابْتَسَمَ قَائِلاً :

« لا تَنْزَعِجي يا أُمّاهُ . سَوْفَ أَبْعَثُ في طَلَبِ الْمَدْعُوِّ عِرْفَانَ ، وأَجِدُ لَكِ حَلا إِنْ شَاءَ اللهُ . »

انْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وقَدْ داخَلَها الاطْمئنانُ لِمُؤازَرَةِ الإمامِ لَهُ انْصَرَفَتِ الْمِمامُ فَي طَلَبِ عِرْفانَ ، ثُمَّ بادَرَهُ قائِلاً فَوْرَ كَها . أَرْسَلَ الإمامُ في طَلَبِ عِرْفانَ ، مِنَ الْمَرْأَةِ العَجوزِ ؟ » حُضورِهِ : « ماذا تُريدُ ، يا عَرْفانُ ، مِنَ الْمَرْأَةِ العَجوزِ ؟ » فقالَ عِرْفانُ مُصْطَنِعًا الدَّهْشَةَ : « مالي ، يا سَيِّدي . أُريدُ مالى ! »

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : « نَعَمْ ، هُوَ مَالُكَ ، لَكِنَّكَ

## واحِدَةٌ بِواحِدَة !

أَشْتُهِرَ « الْمُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةً » ، أَميرُ البَحْرَيْنِ في عَهْدِ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ ، بِقَسْوَتِهِ في مُعَامَلَةِ أَهْلِ البَحْرَيْنِ ، حَتّى ضاقوا بغِلْظَتِهِ وتَشَدَّدُهِ ، ولذَلِكَ فَقَدْ فرحوا فَرَحًا كَبيرًا عِنْدَما أَصْدَرَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرًا بِعَزْلِهِ مِنْ ولايَةِ البَحْرَيْنِ ، لَكِنَّهُمْ خافوا أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْمُغيرَةُ وَكَاءَهُ ؛ فَيعودَ عَلَيْهمْ واليًا مَرَّةً أُخْرى .

وكانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَديدًا حازمًا في مُعامَلَةِ الوُلاةِ وَالأُمَراءِ ، يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ لِنَفْسِهِ مِنْ مالِ الْمُسْلِمِينَ دِرْهَمًا بِغَيْرِ حَقِّ ؛ مُسْتَغِلا في ذَلِكَ مَنْصِبَهُ أَوْ سُلْطَتَهُ ؛ لِذَا فَقَدْ فَكَّرَ أَهْلُ البَحْرَيْنِ في طَريقَةٍ يَكيدونَ سُلْطَتَهُ ؛ لِذَا فَقَدْ فَكَّرَ أَهْلُ البَحْرَيْنِ في طَريقَةٍ يَكيدونَ بِها لِلْمُغيرَةِ عِنْدَ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلا يَخْطِرُ بِبالِهِ أَنْ يُولِينَهُ عَلَيْهِمْ ثانِيَةً ؛ بِذَلِكَ يَتَقُونَ شَرَّ قَسْوَتِهِ وشِدَّتِهِ .

جَمَعَ الأَهالي مِنْ بَيْنِهِمْ مائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وأَرْسَلوا بِها

قالَ عِرْفَانُ بِاسْتِكَانَةٍ : « بَلَى ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . » قالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : « إِذًا فَاذْهَبْ وأَحْضِرْ صَاحِبَكَ ؛ لِتَدْفَعَ إِلَيْكُما المَالَ كَمَا اشْتَرَطْتُما . »

وأَدْرَكَ عِرْفَانُ أَنْ الأَميرَ قَدْ كَشَفَ حيلَتَهُ وحيلَةَ صاحِبِهِ ؛ فَمَضى مَكْسُوفًا خَزْيانَ ، وَخَرَجَتِ الْمَرْأَةُ وهِيَ تَدْعُو لأَمير الْمُؤْمِنينَ !

عِنْدَئِذً أُسْقِطَ في يَدِ الرَّجُلِ ، واعْتَراهُ الاضْطِرابُ ، في حينَ اسْتَطْرَدَ عُمَرُ : « وما حُمَلَكَ عَلى اكْتِسابِ المالِ بغَيْر حَقٍّ ؟»

فَقَالَ الْمُغيرَةُ بِلَهْجَةِ الْمُعْتَذِرِ: « إِنَّمَا هِيَ الحَاجَةُ وكَثْرَةُ العِيالِ ، يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ !»

وأَدْرَكَ البَحْرَيْنِيُّ أَنَّ الْمُغيرَةَ قَدْ أَوْقَعَ بِهِ في شَرَكَ لا مَهْرَبَ لَهُ مِنْهُ ، وعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلى بَلْدَتِهِ ، ويَجْمَعَ مَائَةَ مَهْرَبَ لَهُ مِنْهُ ، وعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلى بَلْدَتِهِ ، ويَجْمَعَ مَائَةَ أَنْ يَبْلُغُوا أَنْ يَبْلُغُوا عَلَى اللهِ مُنْ دُونَ أَنْ يَبْلُغُوا هَدَفَهُمُ الْمَنْشُودَ . وكادَ يُجَنُّ مِنَ الغَيْظِ ، فَأَسْرَعَ قائِلاً :

« يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرْجُو أَلَا تَتَعَجَّلَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيَ . فَالْحَقَيقَةُ أَنَّ الْمُغيرَةَ بَرِيءٌ مِمّا اتَّهَمْتُهُ بِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدي مَا نَتَانَ وَلَا مَا نَةٌ وَاحِدَةٌ . »

نَظَرَ عُمَرُ بِاسْتِغْرابِ إلى الْمُغيرَةِ ، فَإذا ابْتِسامَةُ الظَّفَرِ تَرْتَسِمُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَقَالَ : « حَقَّا ، يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ ، قُو مَا قالَ آخِرًا ، لَقَدْ كَذَبَ في أَوَّلِ حَديثِهِ لِيَكيدَ لي عِنْدَكَ ، فَقُلْتُ مَا قُلْتُ لأُخْزِيَهُ . وقَدْ أَخْزَاهُ اللهُ . »

رَسُولاً خَاصًا إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنُورَةِ ، حَيْثُ كَانَ يُقيمُ أُميرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ . وعِنْدَمَا بَلَغَ رَسُولُهُمُ الْمَدينَةَ ، الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ المَالَ قائِلاً : مَضَى مِنْ فَوْرِهِ إِلَى أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ المَالَ قائِلاً : « مَضَى مِنْ فَوْرِهِ إِلَى أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا المَالُ اكْتَسَبَهُ الْمُغيرَةُ مِنَ الأَهالُ اكْتَسَبَهُ المُغيرَةُ مِنَ الأَهالِ الْكَاسَبَهُ المُغيرَةُ مِنَ الأَهالِ النَّالَ الْمُغيرَةُ مِنَ الأَهالِي أَيّامَ ولايتِهِ عَلَيْهِمْ ، وحَفِظَهُ عِنْدي أَمانَةً . » لَمَا سَمِعَ عُمَ مُنَ اللَّه الْمُعَامِينَ مَا الْمُعْمِ ، وحَفِظَهُ عِنْدي أَمانَةً . » لَمَا سَمِعَ عُمَ مُنْ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ مَا الْمُعْمِ مَا الْمُعْمِ مَا اللَّهُ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّه

لَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ذَلِكَ لَمْ يَتَسَرَّعْ في الْحُكْمِ عَلَى الْمُغيرَةِ ، بَلْ أَرادَ أَنْ يَتَثَبَّتَ مِنَ الأَمْرِ كَعادَتِهِ ؛ فَبَعَثَ في طَلَب الْمُغيرَةِ . وما إنْ مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّى اَبْتَدَرَهُ قائِلاً :

« يَزْعُمُ هَذَا الرَّجُلُ أَنَّ لَكَ عِنْدَهُ مَائَةَ أَلْفِ دِرْهَم ، وَلَا عَنْدَهُ مَائَةَ أَلْفِ دِرْهَم ، وَكَتَسَبْتَهَا فِي أَثْنَاءِ إمارَتِكَ عَلَيْهِمْ ، وقَدْ جَاءَ يَرُدُدُها إلى بَيْتِ مَالَ الْمُسْلِمِينَ ، فَمَا قَوْلُكَ ؟»

أَدْرَكَ الْمُغيرَةُ بِذَكَائِهِ أَنَّهَا حيلَةٌ مُدَبَّرَةٌ مِنْ أَهْلِ البَحْرَيْنِ ؛ لِيُوغِروا صَدْرَ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ ؛ فَقَالَ : « لَقَدْ كَذَبَ الرَّجُلُ ، يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بَلْ وخانَ الأَمانَةَ ؛ فإنَّ لي عِنْدَهُ مِئَتَيْ أَلْفِ دِرْهَم ، ولَيْسَ مائَةً واحدَةً !»

# كيسُ التُّراب

مُنْذُ ثَلاثَةَ عَشَرَ قَرْنًا ، فَتَحَ العَرَبُ إسْبانيا ، واتَّخَذوها وَطَنًا عَرَبِيّا ، وأقاموا فيها حُكْمًا عادِلاً ، وأَنْشَئوا بها حَضارة عظيمة ، لا تَزالُ آثارُها قائمة تشهد بتلك العَظَمة ، مِنْها القُصورُ الفَخْمة والبَساتينُ الْجَميلة . وقد دام حُكْمُهُمْ هُناكَ تِسْعَة قُرون ، أقاموا خِلالها الْجُسور والقَناطِرَ ، ومَهدوا الطَّرُق ، ونشروا العِلْم ، وارْتَقَوْا بالفُنون .

وكانَ مِنْ أُمَراءِ العَرَبِ في تِلْكَ البِلادِ أَميرٌ عَظيمٌ اسْمُهُ الْحَكَمُ بْنُ هِشَام ؛ وكَانَ مَشْهورًا بِالعَزْمِ والْحَزْمِ ، وسُرْعَةِ البَتِّ في الأُمورِ .

وذاتَ يَوْم مَرَّ الأَميرُ عَلَى قِطْعَة أَرْضِ جَميلَةٍ خالِيَة مِنَ الزِّراعَةِ ، بِالقُرْبِ مِنْ مَدينَة قُرْطُبَة ، عاصِمةِ البِلادِ الزِّراعَةِ ، بِالقُرْبِ مِنْ مَدينَة قُرْطُبَة ، عاصِمةِ البِلادِ آنَذاك . وكانت تُحيطُ بِالأَرْضِ مَناظِرُ جَميلَةٌ أَخَذَت ْ بِلُبِّ

وبلا تَرَدُّدٍ أَصْدَرَ الأَميرُ أُوامِرَهُ إلى عُمّالِهِ أَنْ يُنْشِئُوا البُسْتَانَ في تِلْكَ البُقْعَةِ مِنَ الأَرْضِ . ثُمَّ أَرْسَلَ أَحَدَ البُسْتَانَ في تِلْكَ البُقْعَةِ مِنَ الأَرْضِ ، ويَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْباعِهِ يَسْأَلُ عَنْ صاحِبِ هَذهِ الأَرْضِ ، ويَعْرِضُ عَلَيْهِ مَبْلَغًا كَبِيرًا مُقابِلَها . وعَرَفَ التّابِعُ أَنَّ صاحِبَ الأَرْضِ امْرَأَةٌ مِنَ البِلادِ ، فَعَرَضَ عَلَيْها طَلَبَ الأَميرِ ، وراحَ المُرَأَةٌ مِنَ البِلادِ ، فَعَرَضَ عَلَيْها طَلَبَ الأَميرِ ، وراحَ يُعْرِيها بِالمَالِ الكَثيرِ ، لَكِنَّ الْمَرْأَةَ رَفَضَتْ ، وأَصَرَّتُ على يَغْرِيها بِالمَالِ الكَثيرِ ، لَكِنَّ الْمَرْأَةَ رَفَضَتْ ، وأَصَرَّتْ عَلى رَفْها ، غَيْرَ مُبالِيَةٍ بِالثَّمَنِ الكَبِيرِ الَّذي عَرَضَهُ عَلَيْها .

إحْتَارَ رَسُولُ الأَميرِ فيما يَفْعَلُ ، وخَشِي أَنْ يَعُودَ إلى الأَميرِ ويُخْبِرَهُ بِما حَدَثَ مِنَ الْمَرْأَةِ ، فَيَثُورَ ويَغْضَبَ عَلَيْهِ وعَلَيْها . وَلَمّا فَشِلَ تَمامًا في إقْناعِها ، دَفَعَهُ خَوْفُهُ إلى وَعَلَيْها . ولَمّا فَشِلَ تَمامًا في إقْناعِها ، دَفَعَهُ خَوْفُهُ إلى أَنْ يُبادِرَ بإنْشاءِ البُسْتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الْمَرْأَةِ ؛ واعْتِمادًا عَلى سُلْطانِ الأَميرِ وقُوتِهِ . ولَمْ تَمْضِ بِضْعَةُ أَسابِيعَ حَتّى كانَ البُسْتَانُ الْجَميلُ قَدْ أَنْشِئَ ، وزُرِعَتْ فيهِ الزُّروعُ البُسْتَانُ الْجَميلُ قَدْ أَنْشِئَ ، وزُرِعَتْ فيهِ الزُّروعُ البُسْتَانُ الْجَميلُ قَدْ أَنْشِئَ ، وزُرِعَتْ فيهِ الزَّروعُ

والأَشْجارُ ، وأُقيمَ فيهِ قَصْرٌ جَميلٌ ، يَليقُ بِمَكانَةِ أَميرِ البِلادِ وعَظَمَتِهِ .

أُصابَ الْمَرْأَةَ حُزْنٌ كَبِيرٌ ، بَعْدَ أَنْ رَأَتِ الأَميرَ قَدِ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضِها واغْتَصَبَها بِالقُوَّةِ ، وحارَتْ فيما تَفْعَلُ وهِيَ الْمَرْأَةُ الضَّعيفَةُ وهُوَ أَميرُ البلادِ القَوِيُّ . وراحَتْ تُسائِلُ نَفْسَها : « كَيْفَ سَمَحَ الأَميرُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا ، وهُوَ الْمَشْهورُ بِعَدالَةٍ حُكْمِهِ ؟»

وأُخيرًا هَداها تَفْكيرُها أَنْ تَشْكُو الأَميرَ إلى قاضي الْمَدينَةِ ، الَّذي أَصابَتْهُ الدَّهْشَةُ هُو الآخَرَ ، و أَخَذَ يُفَكّرُ وأَمَد يَنَةً ، اللَّذي أَصابَتْهُ الدَّهْشَةُ هُو الآخَر ، هَلْ يَسْتَطيعُ أَنْ فيما يُمْكِنُهُ عَمَلُهُ مَعَ الأَميرِ العَظيم . . هَلْ يَسْتَطيعُ أَنْ فيما يُمْكِنُهُ عَمَلُهُ مَعَ الأَميرِ العَظيم . . هَلْ يَسْتَطيعُ أَنْ يُواجِهَهُ ويُخْبِرَهُ بِحَقيقةِ ما حَدَث ، ويُطالِبَهُ بِرَدِّ الأَرْضِ يُواجِهَهُ ويُخْبِرَهُ بِحَقيقةِ ما حَدَث ، ويُطالِبَهُ بِرَدِّ الأَرْضِ المُغْتَصبَةِ إلى صاحبَتِها ؟ هَلْ يَجِدُ في نَفْسِهِ الْجُرْأَةَ المُعْرَبِةِ وَتَفْكيرِهِ تَذَكَّرَ قَوْلَ عَلَى ذَلِكَ ؟ وَبَيْنَما هُو في حَيْرَتِهِ وَتَفْكيرِهِ تَذَكَّرَ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَيْ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ كَيِّسٌ فَطِنٌ . وأَدْرَكَ أَنَّهُ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ كَيِّسٌ فَطِنٌ . وأَدْرَكَ أَنَّهُ مِنَ الأَفْضَلِ أَنْ يَحْتَالَ لِهَذَا الأَمْرِ بِحِيلَةٍ ذَكِيَّةٍ ، تُناسِبُ مَقَامَ الأَمْرِ وعَظَمَتَهُ ، وتُذُكِرُهُ في نَفْسِ الوَقْتِ بِما عُرف عَنْهُ الأَميرِ وعَظَمَتَهُ ، وتُذُكِرُهُ في نَفْسِ الوَقْتِ بِما عُرف عَنْهُ الأَميرِ وعَظَمَتَهُ ، وتُذُكِرُهُ في نَفْسِ الوَقْتِ بِما عُرف عَنْهُ الأَميرِ وعَظَمَتَهُ ، وتُذُكِرُهُ في نَفْسِ الوَقْتِ بِما عُرف عَنْهُ الأَميرِ وعَظَمَتَهُ ، وتُذُكِرُهُ في نَفْسِ الوَقْتِ بِما عُرف عَنْهُ المَامِولَ عَنْهُ المَامِولَ عَنْهُ المَامِولَ عَنْهُ المَامِولَ عَنْهُ المَامِونَةُ عَنْهُ المَامِولَ عَلَيْهِ المَامِولِ عَلَيْهِ الْهُ الْمُؤْمِنَ الْمَوْمِ الْمَامِولِ عَلْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَامِ الْمَامِولُ عَلَيْهُ الْمَامِ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَوْمُ الْمَامِ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْمَوْمُ الْمَامِ الْمَوْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِنَ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِلُولُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْم

مِنْ عَدْلٍ ونَزاهَةٍ .

وذاتَ يَوْم كَانَ الأَميرُ جِالِسًا في البُسْتَانِ ، يُمْتعُ عَيْنَيْهِ بِما يَحوطُهُ مِنْ مَناظِرَ رائِعَةً ، وفي أَثْناءِ جُلوسِهِ مَرَّ بِهِ بِما يَحوطُهُ مِنْ مَناظِرَ رائِعَةً ، وفي أَثْناءِ جُلوسِهِ مَرَّ بِهِ قاضي الْمَدينَةِ راكِبًا حِمارَهُ عَلى عادَةِ النَّاسِ في ذَلِكَ الزَّمانِ ، وعِنْدَما اقْتَرَبَ مِنْهُ نَزَلَ عَنْ حِمارِهِ ، وتَقَدَّمَ الزَّمانِ ، وعِنْدَما اقْتَرَبَ مِنْهُ نَزَلَ عَنْ حِمارِهِ ، وتَقَدَّمَ



فَحَيّا الأَميرَ ، الَّذِي نَهَضَ بِدَوْرِهِ يُبادِلُهُ التَّحِيَّةَ ، ويَدْعوهُ إلى الْجُلُوسِ مَعَهُ ؛ لِيَعْرِفَ مِنْهُ أَحْوالَ الرَّعِيَّةِ ، ويُشارِكَهُ في الوَقْتِ نَفْسِهِ مُتْعَةَ النَّظَرِ إلى جَمالِ الْحَديقةِ ، وَما يُحيطُها مِنْ طَبِيعَةٍ خَلابَةٍ سَاحِرَة . ولَبّى القاضي دَعْوةَ الأَميرِ ، ثُمَّ أَخَذَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَحْوالِ النّاسِ في الْمَدينَة ، وما يَنْعَمونَ بِهِ مِنْ رَغَدِ العَيْشِ في ظلِّ حُكْمِهِ العادِلِ النّاسِ في الْمَدينَة ، النّزيه . ثُمَّ حَكَى لِلأَميرِ حكايّةً الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ الأَرْضِ النّي النّي أَنْشَأَ عَلَيْها بُسْتَانَهُ ، والّتي اغْتَصَبَها أَتْباعُهُ مِنْها . ثُمَّ الدَرَ قائلاً :

« إِنَّ الْمَرْأَةَ ، يا مَوْلايَ ، تُريدُ فَقَطْ أَنْ تَمْلاً هَذا الكيسَ مِنْ تُرابِ أَرْضِها . »

تَطَلَّعَ إلَيْهِ الأَميرُ بِاسْتِغْرابٍ ، وقالَ : « لا تُريدُ غَيْرَ هَذا ؟»

« نَعَمْ ، يا مَوْلاي ، فَهِي تُحِبُّ هَذِهِ الأَرْضَ . » قالَ الأَميرُ دونَ أَنْ تُفارِقَهُ الدَّهْشَةُ : « حَسَنًا ، فَلْتَأْخُذْ ما تُريدُ . »

وتَقَدَّمَ القاضي فَمَلاً الكيسَ الَّذي كانَ يَحْمِلُهُ في يَدهِ ، وعِنْدَما أَرادَ أَنْ يَرْفَعَهُ لِيَحْمِلَهُ ، لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَقالَ لِلْمَلِكِ : « أَرْجُوكَ أَنْ تُساعِدَني في رَفْعِهِ ، يا مَوْلايَ . » لِلْمَلِكِ : « أَرْجُوكَ أَنْ تُساعِدَني في رَفْعِهِ ، يا مَوْلايَ . » لِلْمَلِكِ : « أَرْجُوكَ أَنْ تُساعِدَني في رَفْعِهِ ، يا مَوْلايَ . » لِأَمَالِكِ : دُهْشَةُ الأَميرِ لِطَلَبِهِ ، لَكِنَّهُ قامَ عَنْ كُرْسِيِّهِ ؛

إِزْدَادَتُ دَهْشَةُ الأَميرِ لِطَلَبِهِ ، لَكِنَّهُ قَامَ عَنْ كُرْسِيِّهِ ؛ لِيُعاوِنَهُ عَلَى حَمْلِ الكَيسِ الْمُمْتَلِئِ بِالتُّرابِ ، لَكِنَّ الكَيسَ كَانَ ثَقيلاً جِدًّا ، فَلَمْ يَسْتَطيعا مَعًا أَنْ يَرْفَعاهُ . الكيسَ كَانَ ثَقيلاً جِدًّا ، فَلَمْ يَسْتَطيعا مَعًا أَنْ يَرْفَعاهُ . والحَتَدَلَ الأَميرُ وقَدْ بَدَا عَلَيْهِ التَّعَبُ والإرْهاقُ ، فَبادَرَهُ واعْتَدَلَ الأَميرُ وقَدْ بَدَا عَلَيْهِ التَّعَبُ والإرْهاقُ ، فَبادَرَهُ القاضي قائِلاً : « أَ رَأَيْتَ ، يا مَوْلايَ ؟ إِنَّ هَذَا الكيسَ القاضي قائِلاً : « أَ رَأَيْتَ ، يا مَوْلايَ ؟ إِنَّ هَذَا الكيسَ لَيْسَ فيهِ سِوى قَدْرِ ضَئيلٍ مِنْ تُرابِ هَذِهِ الأَرْضِ ، التَّي اغْتَصَبَها أَتْباعُكَ مِنَ الْمَرْأَةِ صَاحِبَتِها . »

بَدَتِ الْحَيْرَةُ والتَّساؤُلُ عَلَى وَجْهِ الْمَلِكِ ، في حينَ اسْتَطْرَدَ القاضي قائِلاً : « إذا كُنَّا مَعًا ، يا مَوْلايَ ، لَمْ نَسْتَطَعْ أَنْ نَحْمِلَ هَذا القَدْرَ الضَّئيلَ مِنْ تُرابِها – فَكَيْفَ نَسْتَطعْ أَنْ نَحْمِلَ هَذا القَدْرَ الضَّئيلَ مِنْ تُرابِها – فَكَيْفَ تَقُوى وَحْدَكَ عَلَى حَمْلِ وِزْرِها يَوْمَ القِيامَةِ ، وتُواجِهُ بِهِ رَبِّكَ ؟»

عِنْدَئِذٍ أَدْرَكَ الأَميرُ مَغْزى حَديثِ القاضي ، وأَعْجَبَتْهُ

فِطْنَتُهُ وَكِياسَتُهُ ؛ فَأَمَرَ أَنْ يُهْدى لِلْمَرْأَةِ قَصْرُ الأَميرِ الَّذي عَلَى هَذهِ الأَرْضِ ، وأَنْ تُرَدَّ إلَيْهَا أَرْضُهَا بِما عَلَيْها مِنْ زُروعٍ وأَشْجارٍ .

#### الأسئلَةُ الثَّلاثَة

كَانَ أَحَدُ الأُمَراءِ شَابًا كَثيرَ الإعْجَابِ بِنَفْسِهِ ، مُسْرِفًا فِي الكِبْرِياءِ عَلَى النَّاسِ ، خَشِنَ اللَّفْظ ، غَليظَ القَلْبِ فِي مُعامَلَتِهِم . وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسُرُّهُ قَدْرَ أَنْ يَرَى فِي نَظَراتِهِمُ الْخَوْفَ وَالرُّعْبَ حِينَ يَرَوْنَهُ .

وكانَ أَيْضًا يُحِبُّ الرِّحْلاتِ والتَّنَقُّلَ في أَرْجاءِ البِلادِ ؛ لَيْسَ بِغَرَضِ التَّمَتُّعِ بِهَذِهِ الرِّحْلاتِ ، وإنَّمَا لِيَلْتَقِيَ النَّاسَ ، ويَشْهَدَ عَلَى وُجُوهِهِمْ مَظَاهِرَ الْخَوْفِ والتَّعْظيمِ والرَّجاءِ .

وذات َيوْم خَرَج كَعادَتهِ يَتَجَوَّلُ في أَنْحاءِ البلادِ ، فَلَقِيَ في طَريقهِ شَيْخًا مِنْ شُيوخِ الْمَساجِدِ ، وقَدْ نَضَحَتْ قَسَماتُ وَجْهِهِ بِالتَّقُوى والوَرَعِ والرِّضَا ، فَعاظَتْهُ كَثيرًا مَظاهِرُ السَّعادَةِ الَّتِي تَرْتَسِمُ عَلَى وَجْهِ الرَّجُلِ الشَّيْخِ ، وأَرادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِ سَعادَتَهُ ، ويُنَغِّصَ عَلَيْهِ هُدُوءَهُ -

فَمَضى إلَيْهِ قائِلاً في غَطْرَسَةٍ : « أَ لا تَخْشاني ، يا شَيْخُ ؟»

وإذا الشَّيْخُ يَقُولُ بِبَساطَة تَنِمُّ على إيمان صادِق : « ولِماذا أَخْشاكَ ؟ أَنَا لا أَخافُ سِوى اللهِ - خالِقي وخالِقِكَ . »

بُهِتَ الأَميرُ لِجَسارَةِ الشَّيْخِ ، واسْتَبَدَّ بِهِ الغَيْظُ ، وسَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ الْخَبِيثَةُ أَنْ يُكَدِّرَ عَلَيْهِ عَيْشَهُ ، فَقالَ مُصْطَنِعًا الهُدوءَ:

« آه . عِنْدَكَ حَقٌ . لَكِنْ ما سِرُّ هَذِهِ الْجُرْأَةِ ، وأَنْتَ رَجُلٌ فَقيرٌ مَحْدودُ الرِّزْق ؟»

اِبْتَسَمَ الشَّيْخُ قَائِلاً : « ذَلِكَ لأَنَّ اللهَ حَباني قَلْبًا مُؤْمِنًا وَنَفْسًا راضِيَةً . . ولا شَيْءَ يُفْسِدُ حَياةَ النَّاسِ غَيْرُ الْخَوْفِ والطَّمَع !»

قَالَ الأَميرُ في خُبْثِ ، دونَ أَنْ يَحيدَ عَنْ بُغْيَتِهِ في تَنْغيصِهِ : « حَقّا ، ما أَحْكَمَكَ أَيُّها الشَّيْخُ الْجَليلُ ! قُلْ لي . . .»

ورَمَقَهُ الشَّيْخُ بِتَوَجُّسٍ ، فاسْتَطْرَدَ قائِلاً : « هَلْ تَسْتَطيعُ حِكْمَتُكَ هَذِهِ أَنْ تُجيبَني عَنْ ثَلاثَةِ أَسْئِلَةً نُحَيِّرُني ؟»

وتَبَيَّنَ الشَّيْخُ نَواياهُ السَّيِّئَةَ ، لَكِنَّهُ هَزَّ رَأْسَهُ في إيجاب ، فَأَرْدَفَ الأَميرُ: «لَكِنْ حَذَار أَنْ تَغُشَّ في الإجابَةِ عَنْها ؛ لأَنَّني في هَذهِ الحالَةِ سَوْفَ آمُرُ بِكَ أَنْ تَطوفَ الْمَدينَةَ راكِبًا حِمارًا و وَجُهُكَ إلى الْخَلْفِ . »

وظَهَرَ الاضْطِرابُ عَلَى الشَّيْخِ ، لَكِنَّهُ لاذَ بِالصَّمْتِ ، في حينَ راحَ الأَميرُ الْمَغْرورُ يَنْظُرُ إلَيْهِ في سَعادَةٍ وشَماتَةٍ ، ولمْ يَلْبَثْ أَنْ قالَ :

« أُمَّا السُّؤالُ الأُوَّلُ فَهُو َ: لَوْ أَنَّنِي رَكِبْتُ حِصاني ، فَفِي كَمْ مِنَ السَّاعاتِ والدَّقائِقِ يُمْكِنْنِي أَنْ أَطوفَ حَوْلَ العالَم ؟»

وبَدَتِ الْحَيْرَةُ عَلَى الشَّيْخِ ، فاسْتَطْرَدَ الأَميرُ : « وأَمّا السُّؤالُ الثَّاني فَهُوَ : كَمْ يَبْلُغُ ثَمَني بِالدَّنانيرِ والدَّراهِمِ حينَ أَرْتَدي أَفْخَرَ ثِيابي ، وأُتِمُّ زينَتي ؟»

وازْدادَ اضْطِرابُ الشَّيْخِ .

« وأُمَّا السُّوالُ الثَّالِثُ فَهُو : ما الَّذي أُفَكِّرُ فيهِ الآنَ ؟ »

وعَقَلَ الاضْطِرابُ لِسانَ الشَّيْخِ فَلَمْ يُحِرْ جَوابًا ، في حينَ لاحَتْ آياتُ السَّعادةِ على وَجْهِ الأَميرِ ، الَّذي لَوى حينَ لاحَتْ آياتُ السَّعادةِ على وَجْهِ الأَميرِ ، الَّذي لَوى عِنانَ جَوادهِ ، قائلاً : « سَوْفَ أُمْهِلُكَ ثَلاثَةً أَيَّامٍ لِتُفَكِّرَ في الإجابَةِ ، وأُعودُ إلَيْكَ بَعْدَها . »

ثُمَّ مَضى لِشَأْنِهِ ، تارِكًا الشَّيْخَ في حالَةٍ يُرْثى لَها مِنَ الْحَيْرَةِ والضَّيقِ !

وفي الصَّباحِ التَّالي ، وهُوَ غارِقٌ في حَيْرَتِهِ وقَلَقِهِ ، مَرَّ

بِهِ صَدِيقٌ كَانَ يَأْنَسُ لِصُحْبَتِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ الصَّديقُ عَلَى هَذَهِ الحَالِ ، سَأَلَهُ فَي جَزَع : « مَا بِكَ ، يَا سَيِّدي ؟ أَرَاكَ مَهْمُومًا . . هَلْ أَوْشَكَتِ القِيامَةُ أَنْ تَقُومَ ؟»

« اللهُ أَعْلَمُ ، يا عَزيزي ، لَكِنَّهُ الأَميرُ الْمَغْرورُ ، أَرادَ أَنْ يُذِلَّني وَ . . . »

واسْتَطْرَدَ يَحْكي لَهُ قِصَّتَهُ مَعَ الأَميرِ حَتَّى قالَ : « وكَما تَرى ، فَإِنَّ مُشْكِلَتي عَظيمَةٌ ، لا يَقْدِرُ عَلى حَلِّها أَحْكَمُ النَّاسِ . »

وابْتَسَمَ الصَّديقُ قائِلاً: « سَيِّدي ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّني رَجُلٌ فَقيرٌ ، قَليلُ الْمَعْرِفَةِ ، لَكِنَّني - بإذْنِ اللهِ - سَوْفَ أَحُلُ لَكَ الْمُشْكِلَةَ ، بِشَرَّط أَنْ تُعْطِيني ثِيابَكَ ، وتَأْذَنَ لي بِلقاءِ الأَمير بَدَلاً مِنْكَ ، فَإِنِ اقْتَنَعَ فَبِها ، وإلا حَمَلَني بِلقاءِ الأَمير بَدَلاً مِنْكَ ، فَإِنِ اقْتَنَعَ فَبِها ، وإلا حَمَلَني بَدَلاً مِنْكَ عَلَى الْحِمار . »

كَانَ الشَّيْخُ يَتَأَمَّلُ صَاحِبَهُ مُنْذُ بَدْءِ حَديثِهِ ، وكَأَنَّهُ يَراهُ لأُوَّلِ مَرَّةٍ ، وكَأَنَّهُ يَراهُ لأُوَّلِ مَرَّةٍ ، وعَجِبَ كَيْفَ لَمْ يُلاحِظْ مِنْ قَبْلُ ذَلِكَ الشَّبَهَ الكَبِيرَ بَيْنَ وَجْهَيْهِما ، وإنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُ إلى النَّحافَةِ .

وبلا تَرَدُّدٍ وافَقَ الشَّيْخُ عَلى الاقْتِراحِ ، وأَحَسَّ أَنَّ صاحِبَهُ قَدْ أَزاحَ عَنْ كاهِلِهِ هَمَّا ثَقيلاً .

وَلَمَّا حَانَ الْمَوْعِدُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الشَّيْخِ وَالأَميرِ ، أَرْسَلَ الأَميرُ في طَلَبِ الشَّيْخِ ، فَمَضى إلَيْهِ الصَّديقُ في زِيِّ الشَّيْخِ ، فَمَضى إلَيْهِ الصَّديقُ في زِيِّ الشَّيْخِ ، وكَأَنَّهُ هُوَ تَمامًا .

فَلَمّا رَآهُ الأَميرُ ابْتَدَرَهُ قائِلاً: « ما لي أَراكَ قَدْ أَصابَتْكَ النَّحافَةُ مُنْذُ لِقائي بكَ !»

واسْتَشْعَرَ الرَّجُلُ الشَّماتَةَ في لَهْجَةِ الأَميرِ ، فَقالَ : « هَذَا بِسَبَبِ كَثْرَةٍ تَفْكيري في إجابَةِ الأَسْئِلَةِ الصَّعْبَةِ ، يا مَوْلاي . »

ضَحِكَ الأَميرُ في سَعادَةٍ ، كَأَنَّما أَجْرَزَ نَصْرًا ساحِقًا عَلى جُيوشِ أَعْدائِهِ ، ثُمَّ هَتَفَ بهِ :

« وَهَلْ عَثَرْتَ عَلَى إجابَةِ أَسْئِلَتِي ؟ حَذارِ أَنْ تُورِّطَ نَفْسَكَ بِإجاباتٍ خاطِئَةٍ ، وإلا فَتَذَكَّرْ عِقابِي !»

رَدَّ الرَّجُلُ بِهُدُوءِ الواثِقِ : « عَثَرْتُ عَلَى الإجابَةِ

الصَّحيحَةِ - بِإِذْنِ اللهِ - يا مَوْلايَ . » « هاتِ ما عِنْدَكَ . »

قالَ الرَّجُلُ: « فَأَمّا الوَقْتُ الَّذِي تَسْتَغْرِقُهُ فِي الطَّوافِ حَوْلَ العالَم مُمْتَطِيًا صَهْوَةَ جَوادِكَ - فَإِنَّهُ أَرْبَعُ وعِشْرُونَ سَاعَةً بِالتَّمام والكَمالِ ، لَوْ أَنَّكَ بَدَأْتَ الرِّحْلَةَ مَعَ أُوَّلِ خُيوطِ الشَّمْسِ ، وكَانَتْ سُرْعَتُكَ مِثْلَ سُرْعَتِها في الدَّوران !»

فَكَّرَ الأَميرُ في إجابَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ ما يَعيبُها ، وما كانَتْ هَذهِ الإجابَةُ تَخْطِرُ لَهُ عَلى بال . وانْتَقَلَ مُكْرَهًا إلى السُّؤالِ الثَّاني ، فَقَالَ الرَّجُلُ بِنَفْسَ الثَّقَةِ :

« وأُمَّا سُؤالُكَ عَنْ ثَمَنِكَ وأَنْتَ في أَفْخَر ثِيابِكَ ، وأَتَمِّ زِينَتِكَ – فَإِنَّهُ تِسْعٌ وعِشْرونَ قِطْعَةً مِنَ الفِضَّةِ . »

وحَدَّقَ فيهِ الأَميرُ بِنَظْرَةٍ مَغيظَةٍ مُحْنَقَةٍ ، وسَأَلَ بِاسْتِغْرابٍ : « ولِمَ هَذا الرَّقْمُ بِالذَّاتِ ؟ »

قَالَ الرَّجُلُ: « لأَنَّ الْمَسيحَ عَلَيْكِمْ قَدْ بيعَ بِثَلاثينَ قِطْعَةً مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الفِضَّةِ ، ولا أَظُنُّ أَنَّكَ أَغْلى قيمَةً مِنَ السَّيِّدِ

الْمَسيح . »

ولَمْ يُعْجِبِ الأَميرَ هَذَا الرَّدُّ ، لَكِنَّهُ خَشِيَ إِنِ اعْتَرَضَ أَنْ يُتَّهَمَ بِالكَّفْرِ – فَانْتَقَلَ مُكْرَهًا مَغيظًا إلى السُّؤالِ الثَّالِثِ قائِلاً في كِبْرِياءَ :

« حَسَنًا . أَخْبِرْني ماذا أُفَكِّرُ فيهِ الآنَ ، وتَذَكَّرْ أَنِّي لَنْ أُعْفِيَكَ مِنَ العِقابِ إِنْ عَجَزْتَ . »

ودونَ أَنْ تَطْرِفَ لِلرَّجُلِ عَيْنٌ ، تَنِمُّ على حَيْرَةٍ أَوِ اضْطِرابِ - اِبْتَسَمَ قائِلاً : « إِنَّكَ ، يا مَوْلايَ ، تُفَكِّرُ الآنَ أَنَّ الواقِفَ أَمامَكَ هُوَ شَيْخُ الْمَسْجِد !»

وحَدَّقَ فيهِ الأَميرُ قائِلاً باسْتِغْراب ودَهْشَةٍ:

« نَعَمْ ، فَمَنْ تَكونُ إِذًا ، إِنْ لَمْ تَكُنْ شَيْخَ الْمَسْجِدِ النَّذِي أَعْرِفُهُ ؟ »

وبادَرَ الرَّجُلُ فَخَلَعَ ثِيابَهُ ، أَيْ ثِيابَ الشَّيْخِ ؛ لِتَظْهَرَ تَحْتَها ثِيابُهُ الحَقيقِيَّةُ ، ثُمَّ قالَ :

« إِنَّنِي ، يا مَوْلاي ، صَديقٌ لِلشَّيْخِ - مُجَرَّدُ راعٍ مِن ْ

رُعاةِ الغَنَم ، حَلَلْتُ مَحَلَّهُ !»

ولَمْ يَتَمالَكِ الأَميرُ نَفْسَهُ فَأَغْرَقَ في الضَّحِكِ ، ثُمَّ قالَ : « حَقّا ، إِنَّكَ جَرِيءٌ و حَكيمٌ في الوَقْتِ نَفْسِهِ . »

وسَكَتَ لَحْظَةً ثُمَّ اسْتَطْرَدَ: « لِذَا ، سَوْفَ أَعْطيكَ كُلَّ ما تَطْلُبُهُ مِنِّي ، وسَوْفَ أَجْعَلُكَ شَيْخًا لِلْمَسْجِدِ بَدَلاً مِنْهُ. »

لَكِنَّ الرَّجُلَ اعْتَرَضَ قائِلاً : « لا ، يا مَوْلايَ . أَرْجو أَنْ يَبْقَى الشَّيْخُ كَما هُوَ في مَسْجدهِ مَدى حَياتِهِ ، وهَذا كُلُّ ما أُريدُهُ مِنْ مُكافَأةٍ ، فَهُوَ صَديقي ، وأَنا أَعْتَزُّ بصَداقَتِهِ !»

قالَ الأَميرُ بِلَهْجَةِ الإعْجابِ : « يَا لَكَ - حَقّا - مِنْ صَديق مُخْلِصَ ! لَيْتَ بَيْنَ رِجالِي كَثيرينَ في مِثْلِ مَوَدَّتِكَ وَإِخْلاَصِكَ . حَسَنًا . . سَوْفَ يَبْقى الشَّيْخُ في مَسْجِدهِ ، وَإِخْلاَصِكَ . حَسَنًا . . سَوْفَ يَبْقى الشَّيْخُ في مَسْجِدهِ ، أَمّا أَنْتَ فَسَوْفَ تَعيشُ مَعَ أُسْرَتِكَ في قَصْري ، فإنَّ مِثْلَكَ قَلَيْلُ نَادِرٌ !»

#### الْمَعْروفِ . »

وَتَأَمَّلُهُ الْجَمَّالُ بِاسْتِغْرابِ ؛ فَلَمْ يَكُنْ مَظْهَرُهُ يَنِمُّ على ثَراءٍ ، فَقَطْ كَانَ يَحْتَفِظُ تَحْتَ إِبِطِهِ بِصُنْدُوقٍ صَغيرٍ يَعْتريهِ البلّي . فَقَالَ لَهُ بِاسْتِخْفَافٍ :

« وما الَّذي يُمْكِنُكَ أَنْ تُقَدِّمَهُ لي ، وأَنْتَ لا تَمْلِكُ غَيْرَ . . . »

لَكِنَّ الشَّيْخَ قَاطَعَهُ قَائِلاً : « لا ، لَيْسَ هَذَا بِالْمُهُمِّ ، لَكِنْ لَوْ أَنَّكَ صَحِبْتَني في طَريقي ، فَسَوْفَ أَدُلُّكَ عَلى كَنْ لَوْ أَنَّكَ صَحِبْتَني في طَريقي ، فَسَوْفَ أَدُلُّكَ عَلى كَنْز دَفَيْن ، وكُلُّ مَا أَطْلُبُهُ مِنْكَ أَنْ تَتَنازَلَ لي عَنْ خَمْسَةِ جِمَّالٍ ، أَحْمِلُ عَلَيْها نَصِيبي مِنَ الكَنْز . »

لَمْ يُفَكِّرِ الْجَمَّالُ طَويلاً ، فَقَدْ كَانَ العَرْضُ مُغْرِيًا ، فَسَوْفَ يَغْتَرِفُ هُوَ الآخَرُ حُمولَةَ الْجَمَالِ الْخَمْسَةِ فَسَوْفَ يَغْتَرِفُ هُوَ الآخَرُ حُمولَةَ الْجَمَالِ الْخَمْسَةِ الأُخْرى مِنْ هَذَا الكَنْزِ ، ويَغْدُو ثَرِيّا ، ولِذَلِكَ وافقَ عَلى الفَوْر . ومَضى بِصُحْبَةِ الشَّيْخِ يَعْبُرانِ الصَّحْراءَ ، حَتّى الفَوْر . ومَضى بِصُحْبَةِ الشَّيْخِ يَعْبُرانِ الصَّحْراءَ ، حَتّى الفَوْر . ومَضى بِصُحْبَةِ الشَّيْخِ يَعْبُرانِ الصَّحْراءَ ، حَتّى بَلَغا طَريقًا ضَيِّقًا يَقَعُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَقَالَ الْجَمَّالُ : ﴿ لَكَا اللَّهِ مَالُ : ﴿ إِلَى أَيْنَ تَأْخُذُنَى ، يا شَيْخُ ؟ ﴾ ﴿ إِلَى أَيْنَ تَأْخُذُنَى ، يا شَيْخُ ؟ ﴾

# الدِّهانُ السِّحْرِيُّ !

كَانَ رَجُلُ يَمْتَلِكُ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الجِمالِ. وذاتَ يَوْمِ حَدَّثَتُهُ نَفْسُهُ أَنْ يَبِيعَ عَشَرَةَ جمالِ مِنْها ، فَسَاقَها إلى أَوَّلً طَرِيقِ البادِيَةِ ؛ عَلى أَمَلِ أَنْ يَشْتَرِيَها مِنْهُ بَعْضُ تُجَّارِ القَوافِلِ بِثَمَنِ غالٍ .

وَمَا كَادَ يَبْلُغُ طَرِيقَ البادِيَةِ حَتَّى أَطْلَقَ جِمَالَهُ الْعَشَرَةَ تَرْعَى الْعُشْبَ النَّابِتَ في رَمَالِ الصَّحْراءِ ، و وَقَفَ غَيْرَ بَعْدِ مِنْها ، يَنْتَظِرُ مُرورَ إحْدى القَوافِلِ .

وبَيْنَما هُوَ واقِفٌ يَنْتَظِرُ ، مَرَّ بِهِ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَيَّاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضَ اللّهِ الْجَمّالُ سَأَلَهُ بَعْضَ اللّهِ الْجَمّالُ بِقِرْبَتِهِ ، فَشَرِبَ الشَّيْخُ حَتّى ارْتَوى ، ثُمَّ رَدَّ إلَيْهِ القِرْبَةَ وَقَالَ :

« لَقَدْ كُنْتُ حَقّا في غايَةِ الظَّمَا ، وقَدْ أَسْدَيْتَ إِلَيَّ مَعْرُوفًا كَبِيرًا ، وأَرى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُكافِئَكَ عَلى هَذا

فَقالَ الشَّيْخُ : « اِتْبَعْني ولا تَخَفْ . لَقَدْ أَوْشَكْنا أَنْ نَبْلُغَ مَكَانَ الكَنْز . »

وظلا سائِرَيْنِ حَتَّى بَلَغا تَلا يَسُدُّ الطَّرِيقَ ، فَوَقَفَ الشَّيْخُ وأَشارَ بِيَدِهِ قائِلاً : « هُنا الكَنْزُ !»

تَطَلَّعَ الرَّجُلُ حَوْلَهُ فَلَمْ يَرَ غَيْرَ صَخْرَة ناتِئَة في الْجَبَلِ ، وإذا الشَّيْخُ يَمْضي إلَيْها ويَضْرِبُ عَلَيْها تَلاثَ ضَرَبات ؛ فَتَنْفَرِجُ عَنْ باب ضَيِّق يَتَسعُ لِدُخولِ شَخْصٍ واحِدٍ ، فَتَنْفَرِجُ عَنْ باب ضَيِّق يَتَسعُ لِدُخولِ شَخْصٍ واحِدٍ ، فَتَسَلَّلَ مِنْهُ الشَّيْخُ ، ثُمَّ أَمَرَ الْجَمَّالَ أَنْ يَتْبَعَهُ .

دَخُلَ الْجَمّالُ فَإِذَا هُوَ في حُجْرَة فَسيحَة مَحْفورَة دَاخِلَ حُجْرَة فَسيحَة مَحْفورَة دَاخِلَ الصَّخْر ، وفيها صَناديقُ كَثيرَةٌ ، فَتَحَها الشَّيْخُ الواحِدَ تِلْوَ الآخَر ، فإذا هِيَ جَميعًا مُمْتَلِئَةٌ بالذَّهَبِ فَإذا هِيَ جَميعًا مُمْتَلِئَةٌ بالذَّهَبِ واللَّلِئِ والْجَواهِر الَّتِي لاَ تَخْطِرُ ببال . وأَخَذَت الدَّهْشَةُ الْجَمّالَ ببال . وأَخَذَت الدَّهْشَةُ الْجَمّالَ فَأَطْلُقَ صَيْحَةً فَرَح ، وانْدَفَعَ يَمْلاً فَأَطْلُقَ صَيْحَةً فَرَح ، وانْدَفَعَ يَمْلاً

أَوْعِيَتُهُ ويَحْشو جُيوبَهُ ياقوتًا وماسًا ولآلِئَ ، وعَيْناهُ تَبْرُقانِ بِنَظَراتِ الْجَشَعِ والطَّمَعِ .

فَلَمَّا خَرَجًا مِنْ بابِ الكَنْزِ ، سَدَّ الشَّيْخُ البابَ بِالصَّخْرَةِ



كَمَا كَانَ ، وذَلِكَ بِأَنْ طَرَقَ عَلَى جَانِبِهَا طَرْقَةً وَاحِدَةً هَذِهِ الْمَرَّةَ . ثُمَّ مَا لَبِثَا أَنْ وَضَعَا الصَّناديقَ عَلَى ظُهُورِ الجِمالِ ، وكَرَّا عَائِدَيْن .

وفي الطَّريق راحَ الْجَمَّالُ يَلْتَهِمُ بِنَظَراتِهِ الْجَشِعَةِ الْجَشَعَةِ الصَّناديقَ الْمُمْتَلِئَةَ بِالْجَواهِرِ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْمُقُ الشَّيْخَ بِنَظْرَةٍ غَريبَةٍ . كَانَ سُؤالٌ خَبيثٌ يَتَرَدَّدُ بداخِلِهِ :

« بِأَيِّ حَقِّ يَأْخُذُ هَذَا الشَّيْخُ حِمْلَ خَمْسَةِ جِمَالَ مِثْلِي ؟ وَلَوْلاَ أَنَّنِي أَعْطَيْتُهُ الجِمالَ الْخَمْسَةَ - مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنَ الكَنْز !»

ولَمْ يَلْبَثْ أَنِ اقْتُرَبَ مِنَ الشَّيْخِ قَائِلاً:

« أَنْتَ تَعْرِفُ ، يَا شَيْخُ ، أَنَّهُ لَوْلا جِمالِي مَا أَمْكَنَكَ أَنْ تَحْمِلَ شَيْئًا مِنَ الكَنْزِ ، أَلا يَكْفيكَ حِمْلُ جَمَلِ واحِد ؟ » تَحْمِلَ شَيْئًا مِنَ الكَنْزِ ، أَلا يَكْفيكَ حِمْلُ جَمَلِ واحِد ؟ » أَدْرَكَ الشَّيْخُ أَنَّ شَهْوَةَ الطَّمَع قَدِ اسْتَبَدَّتُ بِالرَّجُلِ ، أَدْرَكَ الشَّيْخُ أَنَّ شَهْوَةَ الطَّمَع قَدِ اسْتَبَدَّتُ بِالرَّجُلِ ،

ادرك السيح أن سهوه الطمع قد استبدك بالرجل فَنظَرَ إِلَيْهِ لَحْظَةً ثُمَّ قَالَ :

« لَكَ مَا تُرِيدُ ، يَا جَمَّالُ . خُذْ حِمْلَ تِسْعَةِ جِمَالٍ ، واتْرُكْ لِي حِمْلَ جَمَلٍ واحِدٍ . . حَسْبِي ذَلِكَ . »

واسْتَمَرّا سائِرَيْنِ في طَريق عَوْدَتِهِما ، لَكِنَّ شَيْطانَ الطَّمَعِ عادَ يُوَسُوسُ لِلْجَمّالِ : « شَيْخُ هَرِمٌ كَهَذَا ، رِجْلُهُ كَما يَقُولُونَ والقَبْرُ - ما حاجَتُهُ إلى حِمْلِ الْجَمَلِ ؟» ولَمْ يَلْبَثْ أَنْ دَنَا مِنَ الشَّيْخِ قائِلاً :

« بِاللهِ عَلَيْكَ ، يا شَيْخُ ، ما حاجَتُكَ إلى حِمْلِ الْجَمَلِ ، وأَنْتَ رَجُلٌ زاهِدٌ في الدُّنْيا ؟ ثُمَّ إنَّكَ بِذَلِكَ سَوْفَ تُفْرِّقُ بَيْنَ الْجَمَلِ وبَقِيَّةُ أُسْرَتِهِ مِنَ الجِمالِ . » سَوْفَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمَلِ وبَقِيَّةُ أُسْرَتِهِ مِنَ الجِمالِ . »

تَأُمَّلُهُ الشَّيْخُ هَذِهِ الْمَرَّةَ بِنَظْرَةٍ طَويلَةٍ ، ثُمَّ قالَ بِلَهْجَةٍ لا تَخْلُو مِنْ سُخْرِيَةٍ : « صَدَقْتَ ؛ يا جَمَّالُ ، فَلَيْسَ مِنَ الرَّحْمَةِ حَقَّا أَنْ أَفُرِّقَ بَيْنَ الْجَمَلِ وأُسْرَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ جَمَلُكَ لا جَمَلي . »

وكادَ الْجَمَّالُ يَطِيرُ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ . . أَيُّ ثَرْوَةٍ هَائِلَةٍ تِلْكَ النَّيْخُ ، تَلْكَ النَّيْخُ ، تِلْكَ النَّيْخُ ، تَلْكَ النَّيْخُ ، فَعَلَ النَّيْخُ ، فَقَدْ كَانَ الْجَمَّالُ عَلَي اسْتِعْدادٍ لِقَتْلِهِ والتَّخَلُّصِ مِنْهُ ؛ كَيْ فَقَدْ كَانَ الْجَمَّالُ عَلَي اسْتِعْدادٍ لِقَتْلِهِ والتَّخَلُّصِ مِنْهُ ؛ كَيْ يَسْتَحُوذَ دونَهُ عَلَى الثَّرْوَةِ .

وعادا فاسْتَأْنَفًا سَيْرَهُما والشَّيْخُ ساهِمٌ لا يَنْبِسُ بِكَلِمَةٍ ،

كَأَنَّمَا يَتَوَقَّعُ مِنَ الْجَمَّالِ مَطْلَبًا آخَرَ ، وفِعْلاً كَانَ الْجَمَّالُ يَخْتَلِسُ النَّظُرَ إلى الصُّنْدوقِ القَديمِ الَّذي يَتَأَبَّطُهُ الشَّيْخُ يَخْتَلِسُ النَّظُرَ إلى الصُّنْدوقِ القَديمِ الَّذي يَتَأَبَّطُهُ الشَّيْخُ بِعِنايَةٍ شَديدَةٍ ، وحِرْصِ بالغ ، وكَأَنَّ بِداخِلِهِ ثَرُوةً تَفوقُ بِعِنايَةٍ شَديدَةٍ ، وحِرْصِ بالغ ، وكَأَنَّ بِداخِلِهِ ثَرُوةً تَفوقُ

ما تَحْمِلُهُ الجِمالُ العَشَرَةُ ! فَقالَ في نَفْسِهِ : « لَوْلا أَنَّ في الصُّنْدُوقِ شَيْئًا أَغْلى مِمَّا تَحْمِلُهُ الجِمالُ العَشَرَةُ - ما احْتَضَنَهُ الشَّدْيدِ . » وما لَبِثَ أَنِ احْتَضَنَهُ الشَّدْيدِ . » وما لَبِثَ أَنِ اقْتَرَبَ مِنْهُ قَائِلاً : « قُلْ لي ، يا شَيْخُ ، ماذا يَحْوي هَذَا الصُّنْدُوقُ ؟ » الصَّنْدُوقُ ؟ »

وأَدْرَكَ الشَّيْخُ ما يَجولُ بِخاطِرِهِ فَقالَ : « لا شَيْءَ صَدِّقْني ! ما فيهِ سِوى حُقِّ دهان !»

لَكِنَّ الْجَمَّالَ لَبِثَ يَرْمُقُهُ بِنَظْرَةً مُرْيَةً مُرْيَةً ، ثُمَّ قَالَ : « وما فَائِدَةً مُريبَةً ، هُذَا الدِّهان ؟»

قالَ الشَّيْخُ : « إِنَّهُ في الْحَقيقَةِ دِهَانُ سِحْرِيٌّ . . لَوْ أَنَّكَ دَهَنْتَ بِهِ جَفْنَ عَيْنِكَ اليُمْنى - فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرى بِها الكُنوزَ الْمُخَبَّأَةَ في جَوْفِ الأَرْض ، ولَوْ كَانَتْ على بُعْدِ أَمْيالِ !»

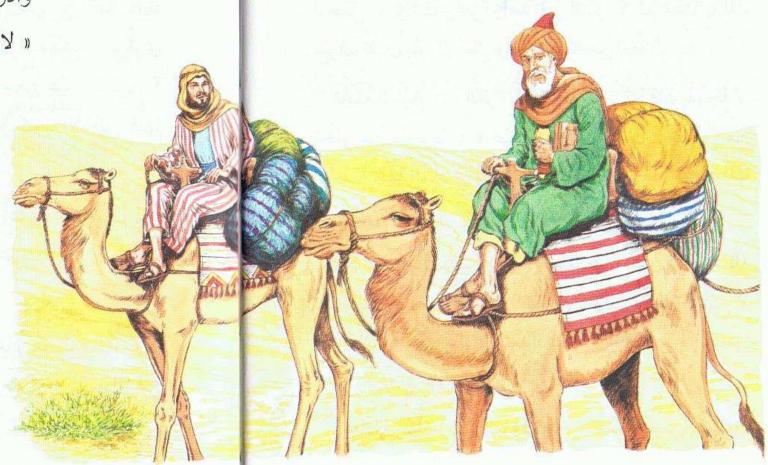

حَدَّق فيهِ الْجَمَّالُ ذاهِلاً ؛ فَقَدْ صَدَقَ حَدْسُهُ إِذًا ، ولَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يَتَنازَلَ عَنْهُ الشَّيْخُ بِسُهُولَةٍ ، فَلا حُجَّةً لَهُ فيهِ . ولَمْ يَلْبَثْ أَنْ بِاغَتَهُ وانْقَضَّ عَلَيْهِ فانْتَزَعَ مِنْهُ الصُّنْدوقَ ، وأخْرَجَ حُقُّ الدِّهان ، فَدَهَنَ بهِ جَفْنَ عَيْنه اليُمْنى . ولَمْ يَكَد يَفْعَلُ حَتّى صارَ بَصَرُهُ حَديدًا كَبَصَر النَّسْر ، ورَأَى بالفِعْل ما تَحْتَ الأَرْض مِنْ أَنْهار مِياهٍ وَمعادِنَ وكُنوز دَفينَةٍ ، وكادَ يُجَنُّ لِفَرْطِ دَهْشَتِهِ . . تُرى ماذا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثُ لَوْ دَهَنَ أَيْضًا جَفْنَ عَيْنِهِ اليُسْرى ؟ سَوْفَ تُضاعَفُ حِدَّةُ بَصَرِهِ ، وتَغْدو كنُوزُ الأَرْضِ كُلُّها

وإذا الشَّيْخُ يَصِيحُ بِهِ قائِلاً : « أَعْرِفُ مَا تُسَوِّلُ لَكَ نَفْسُكَ . . حَذَارِ أَنْ تَدْهُنَ بِهِ جَفْنَ عَيْنِكَ اليُسْرى - وإلا فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ !»

لَمْ يُصَدِّقِ الْجَمَّالُ الشَّيْخَ ، فالدِّهانُ هُوَ الدِّهانُ ، ولا تَخْتَلِفُ عَيْنُهُ اليُمْنى عَنِ اليُسْرى في شَيْءٍ ، اللَّهُمَّ إلا مِنْ فَرْقٍ طَفيفٍ في الشَّوْفِ . . لِيَدْهُنْ إذًا عَيْنَهُ اليُسْرى .

لَكِنَّهُ مَا كَادَ يَفْعَلُ حَتِّى أَطْلَقَ صَيْحَةً مُدُوِيِّةً : « آهْ ! آهْ ! لَقَدْ فَقَدْتُ بَصَري ! لَقَدْ عَمْيتُ ! خُذْ جِمالي كُلَّها بِما تَحْمِلُ مِنْ مالٍ وجَواهِرَ ، ورُدَّ عَلَيَّ بَصَري !»

فَقَالَ الشَّيْخُ بِلَهْجَة آسِفَة : « لَقَدْ نَصَحْتُكَ فَلَمْ تَسْمَعْ نُصْحِي . . جَرَفَتْكَ أَطْماعُكَ الشِّرِّيرَةُ . وصَدِّقْني ، لا خيلة لي في رَدِّ بَصَرك . »

وعادَ الْجَمَّالُ يَهْتِفُ مُسْتَغيثًا بِالشَّيْخِ:

« لَقَدْ أَخْطَأْتُ في حَقِّكَ ، يا شَيْخُ ، أَخْطَأْتُ فاغْفِرْ لي ، ورُدَّ إِلَيَّ بَصري ، أَوْ . . أَوْ دُلَّني عَلى الطَّريقَةِ الَّتي أَسْتَرِدُّهُ بِها ، حَتّى يُمْكِنني العَوْدَةُ إلى بَيْتي وأَوْلادي . »

قالَ الشَّيْخُ : « صَدِّقْني ، لا أَعْرِفُ طَرِيقَةً لِذَلِكَ . . لَكِنْ يُمْكِنُكَ العَوْدَةُ إلى بَيْتِكَ لَوْ تَعَلَّقْتَ بِذَيْلِ جَمَلٍ مِنْ جَمالِكَ العَشَرَة . »

ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ صَوْتُ الشَّيْخِ أَنِ انْقَطَعَ ، فَتَحَيَّرَ الْجَمَّالُ ، أَيْنَ ذَهَبَ وتَرَكَهُ ، ورَفَعَ يَدَيْهِ إلى أَعْلى ، وصارَ يَتَحَسَّسُ الفَراغَ الْمُحيطَ بِهِ ، حَتَّى لامَسَتْ يَداهُ ذَيْلَ

جَمَلٍ مِنْ جِمالِهِ ، فَكَأَنَّما اسْتَرَدَّ روحَهُ الْمَفْقُودَةَ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ وَمَشَى وَرَاءَهُ ، حَتّى بَلَغَ دارَهُ فَدَخَلَ ، وإذا ابْنَتُهُ تَصيحُ بِهِ بِلَهْجَةٍ مُسْتَغْرَبَةٍ : « ماذا حَدَثَ ، يا أَبَتِ ؟ لِماذا تُغْمِضُ عَيْنَيْكَ ؟ وما هَذا الَّذي تُمْسِكُ به ؟»



ولَمْ يَفْهَمِ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ حَديثِ ابْنَتهِ ، وفَتَحَ عَيْنَيْهِ بِحَرَكَة لا إرادِيَّة ، فَإذا بِهِ يَرى يَدَيْهِ وقَدْ أَمْسَكَتا بذَيْلِ جَمَلٍ مَبْتُور ، ولا جَمَلَ هُنَالِكَ ! ومِنْ ثَمَّ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ قَطَعَ الطَّريقَ إلى البَيْتِ مُمْسِكًا بِهَذَا الذَّيْلِ العَجيبِ قَطَعَ الطَّريقَ إلى البَيْتِ مُمْسِكًا بِهَذَا الذَّيْلِ العَجيبِ الْمَقْطُوعِ ، أَمّا الجِمالُ جَميعُها بَما تَحْمِلُ مِنْ كُنوزَ وَجَواهِرَ ، فَقَدِ اخْتَفَتْ ولا أَثَرَ لَها ! ولَمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ يَمْلِكُ غَيْرُ هَذَا الذَّيْلِ – فَسَقَطَ مَغْشِيّا عَلَيْهِ !

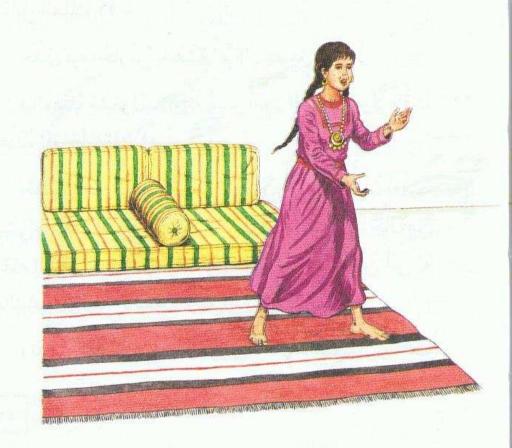

#### أخو الْمَلك !

أَخَذَ حارسُ بَوّابَةِ القَصْرِ الْمَلَكِيِّ يَتَأُمَّلُ الرَّجُلَ القادِمَ نَحْوَهُ مِنْ بَعَيد . كَانَ رَثَّ الثِّيابِ ، مُعَفَّرَ الوَجْهِ ، يَشي مَظْهَرُهُ مِنْ بَعَيد . كَانَ رَثَّ الثِّيابِ ، مُعَفَّرَ الوَجْهِ ، يَشي مَظْهَرُهُ بِالفَقْرِ . فَلَمّا اقْتَرَبَ مِنْهُ قَالَ بِبَساطَةٍ : « أُريد أَنْ أُقابِلَ الْمَلِكَ ؟»

حَدَّقَ فيهِ الحارسُ بِدَهْشَةٍ ثُمَّ قالَ بضيق:

« الْمَلِكُ مَشْغُولٌ . . إِنَّهُ يُسَيِّرُ أُمُورَ الدَّوْلَةِ ، ولا وَقْتَ عَنْدَهُ لِلقَاء أَمْثالِكَ !»

حَكَّ الرَّجُلُ الفَقيرُ رَأْسَهُ ، ومَضى عائِدًا دونَ أَنْ يُعَقِّبَ بِشَيْءٍ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ أَنَّ مَظْهَرَهُ الرَّثَّ لَنْ يُمَكِّنَهُ بِأَيِّ حالٍ مِنْ لِقَاءِ الْمَلِكِ ، والدُّنْيا مَظاهِرُ كَما يُقالُ . لَكِنْ مِنْ أَيْنَ لَهُ بِالثِّيابِ النَّظيفَةِ الأَنيقَةِ ، وهُو الفَقيرُ شِبْهُ الْمُعْدِمِ . والذَّيابِ النَّظيفَةِ الأَنيقَةِ ، وهُو الفَقيرُ شِبْهُ الْمُعْدِمِ . وَتَذَكَّرَ أَحَدَ جيرانِهِ الْمَيْسوري الحال ، فَقَرَّرَ أَنْ يَذْهَبَ وَتَذَكَّرَ أَحَدَ جيرانِهِ الْمَيْسوري الحال ، فَقَرَّرَ أَنْ يَذْهَبَ

إلَيْهِ ويَسْتَعِيرَ مِنْهُ بَعْضَ الْمَلابِسِ الثَّمينَةِ ؛ عَسَى أَنْ يَتَقَبَّلَ الحَارِسُ مَظْهَرَهُ ، ويَعْتَقِدَ أَنَّهُ شَخْصٌ آخَرُ ، ويَرْضَى أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِلِقَاءِ الْمَلِكِ .

وكانَتْ سَعادَتُهُ بِالِغَةً عِنْدَما رَضِيَ جارُهُ الْمَيْسُورُ أَنْ يُعيرَهُ بَعْضَ ثِيابِهِ الفاخِرَةِ ، ومَضى مِنْ فَوْرِهِ إلى الحارِسِ يُعيرَهُ بَعْضَ ثِيابِهِ الفاخِرَةِ ، ومَضى مِنْ فَوْرِهِ إلى الحارِسِ في مَظْهَرِهِ الْجَديدِ ، وطَلَبَ مِنْهُ بِلَهْجَةٍ لَيِّنَةٍ أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِلَهْاءِ الْمَلِكِ لأَمْرَ هامٍ ، لَكِنَّهُ فَوجِئَ بِالحَارِسِ يُقَطِّبُ بِلِقاءِ الْمَلِكِ لأَمْرَ هامٍ ، لَكِنَّهُ فَوجِئَ بِالحَارِسِ يُقَطِّبُ جَبِينَهُ قائِلاً : « الْمَلِكُ مَشْغُولٌ بِأُمُورِ الدَّوْلَةِ ، ولَيْسَ عِنْدَهُ وَقَتُ فَراغ . تَعالَ بَعْدَ شَهْر !»

اسْتَبَدَّ الغَيْظُ بِالرَّجُلِ ، وأَصابَتْهُ الْحَيْرَةُ .. إذاً فَلَمْ يُفْلِحِ الْمَظْهَرُ الْحَسَنُ في أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْرَبَهُ . ماذا يَفْعَلُ إذاً ؟ يَفْلِحِ الْمَظْهَرُ الْحَسَنُ في أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْرَبَهُ . ماذا يَفْعَلُ إذاً ؟ سَوْفَ يَموتُ جوعًا هُو وزَوْجَتُهُ وأَبْناؤهُ ، وهُو يُريدُ أَنْ يُقابِلَ الْمَلِكَ لِيَسْأَلَهُ إحْسانًا ، يُمَكِّنُهُ مِنْ الاسْتِمْرارِ في العَيْشِ ، حَتّى يَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كانَ مَفْعولاً . ولَمْ يَجِدْ مَغَرَّا مِنَ العَوْدَةِ مَخْذُولاً مَهْمُومًا ، يُفَكِّرُ في طَريقَةٍ أُخْرَى تُمَكِّنُهُ مِنْ لِقاءِ الْمَلِكِ الْمَعْروف بِكَرَمِهِ . تَمَكِّنُهُ مِنْ لِقاءِ الْمَلِكِ الْمَعْروف بِكَرَمِهِ .

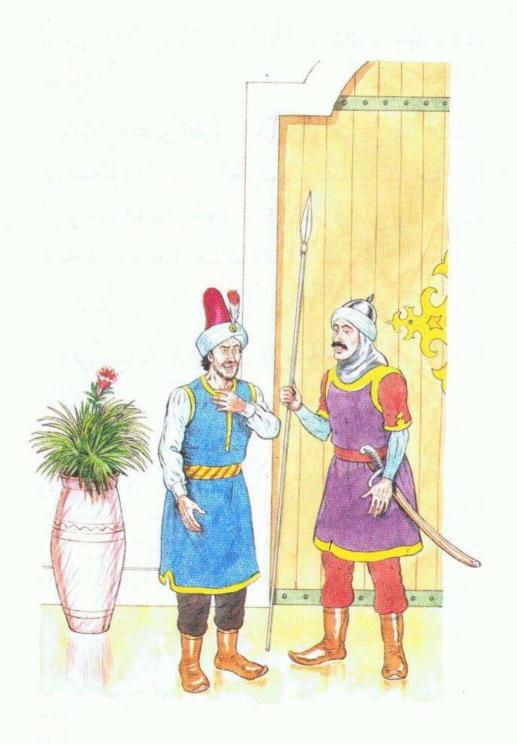

ظَلَّ يُفَكِّرُ طولَ اللَّيْلِ . فَلَمَّا أَشْرَقَ الصَّبَاحُ ، ارْتَدى فِيابًا مُخْتَلِفَةً ، وبَدَّلَ مِنْ مَظْهَرِهِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ الحارِسُ وهُو يَعْرَفْهُ الحارِسُ وهُو يَتَقَدَّمُ مِنْهُ قَائِلاً : « مِنْ فَضْلِكَ أُريدُ أَنْ أُقابِلَ الْمَلِكَ . »

فَقالَ الحارسُ بِلَهُجَةٍ زاجِرَةٍ:

« ومَنْ أَنْتَ حَتّى تُقابِلَ الْمَلِكَ ؟ ماذا تُريدُ مِنْهُ ؟»

وعِنْدَئِذٍ عَقَدَ جَبِينَهُ قَائِلاً في لَهْجَةٍ شِبْهِ غَاضِبَةٍ:

« أَنا أَخوهُ ، يا غَبِيُّ ! قُلْ لَهُ أَخوكَ يُريدُ أَنْ يُقابلَكَ !»

ظَهَرَ الاضْطِرابُ عَلَى وَجْهِ الحارس ، لَكِنَّ اضْطِرابَهُ سَرْعَانَ مَا تَحَوَّلَ إلى حَيْرة ، عِنْدَمَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَبْلُ عَنْ أَخ لِلْمَلِكِ ، لَكِنْ مَنْ يَدْري ، رُبَّمَا كَانَ لَهُ أَخٌ يَسْكُنُ بَلْدَةً بَعِيدَةً ، أَوْ كَانَ عَلَى سَفَرٍ . وأَفَاقَ مِنْ شُرُودِهِ قَائِلاً في لَهْجَة طَيِّبَة :

« أَرْجِو أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى أَبْلِغَ الْمَلِكَ . »

وَتَأَمَّلَهُ الْمَلِكُ بِاسْتِغْرابِ ، وهُوَ يُبْلِغُهُ أَنَّ أَخَاهُ يُريدُ أَنْ يَلْقَاهُ . تُرى مَنْ يَكُونُ هَذًا الرَّجُلُ ؟ وماذا يُريدُ ؟ ولِمَ

يَدَّعي هَذا الادِّعاءَ ؟ وأَثارَهُ الأَمْرُ ، فَقالَ : « إِذًا ، دَعْهُ يَدَّخُلُ !»

ومَرَّتِ الدَّقائِقُ بَطِيئَةً ، حَتَّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَلِكِ فِي صُحْبَةِ الحَارِسِ . وأَخَذَ الْمَلِكُ يَتَأَمَّلُهُ بِاسْتِغْرابِ . إنَّهُ في صُحْبَةِ الحَارِسِ . وأَخَذَ الْمَلِكُ يَتَأَمَّلُهُ بِاسْتِغْرابِ . إنَّهُ لَمْ يَرَ هَذِهِ الحَلْقَةَ مِنْ قَبْلُ ، كَيْفَ جَرُو عَلَى هَذَا الادِّعاءِ السَّخيفِ ؟ وبَعْدَ أَنْ صَرَفَ الحارِسَ هَتَفَ بِهِ :

« تَقَدَّمْ ، يا رَجُلُ . . مَنْ أَنْتَ ؟»

وفي بَساطَةٍ غَريبَةٍ قالَ الرَّجُلُ : « أَنا أَخوكَ ، يا مَوْلايَ . أَلَسْنَا كُلُّنا أَبْنَاءَ آدَمَ وحَوَّاءَ ؟»

أَدْرَكَ الْمَلِكُ حيلَةَ الرَّجُلِ ؛ فَهَزَّ رَأْسَهُ قَائِلاً : « بَلَى . وَمَاذَا تُرِيدُ ؟»

قالَ في ضَراعَةِ : « لَقَدْ هَدَّني الفَقْرُ ، يا مَوْلايَ ، وأُريدُ أَنْ تَجودَ عَلَيَّ مِنْ خَيْرِكَ . »

وعَلَى الفَوْرِ صَاحَ الْمَلِكُ بِالحَارِسِ الَّذِي هَرْوَلَ قَائِلاً: « أَمْرُ مَوْلاي . »

فَقَالَ الْمَلِكُ بِهُدُوءٍ : « أَعْطِ هَذَا الرَّجُلَ دينارًا ، ودَعْهُ نُصَرَفْ . »

وحَمْلَقَ فيهِ الرَّجُلُ بِاسْتِغْرابٍ وقالَ : « دينارًا واحِدًا ، يا مَوْلايَ !»

فَقَالَ الْمَلِكُ بِلَهْجَةٍ جادَّةٍ : « نَعَمْ . . وهَذَا كَثيرٌ ، لأَنَّنِي لَوْ أَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِد مِنْ إخوَتي مِنْ عَهْدِ آدَمَ دينارًا واحِدًا لَمَا بَقِيَ في خِزانَةِ الدَّوْلَةِ دِرْهَمٌ واحِدٌ . »

ولَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَفَرًّا مِنْ أَنْ يَنْحَنِيَ تَحِيَّةً لِلْمَلِكِ ، ويَهُمَّ بِالانْصِرافِ وهُوَ حَزِينٌ !

وعِنْدَئِدْ بِادَرَهُ الْمَلِكُ قَائِلاً وَهُو يَضْحَكُ :

« تَعالَ ، ابْنَ آدَمَ . لَقَدْ أَمَرْتُ لَكَ بدينار لأَنَّكَ أَخي . أَمَا وأَنَّكَ مِنْ رَعِيَّتي - فَإِنِّي آمُرُ لَكَ بعَشَرَةِ دَنانيرَ ؛ مُكافَأَةً لَكَ عَلى هَذِهِ الحيلَةِ الظَّريفَةِ ، الَّتي أَذْهَبَتْ عَنِّيَ الهَمَّ والتَّعَبَ !»

وعِنْدَئِذِ تَهَلَّلَ وَجْهُ الرَّجُلِ ، وحَيَّا الْمَلِكَ في حَماسٍ ، وانْصَرَفَ مَسْرورًا .

الجِمالِ مِنْ خِلالِ ذَلِكَ الأَثَر .

وبَيْنَما هُمْ يَتَحَدَّثُونَ - مَرَّ بِهِمْ أَحَدُ التُّجَّارِ فَسَأَلَهُمْ : « أَلَمْ يَمُرَّ بِكُمْ جَمَلٌ شارِدٌ أَثْنَاءَ سَيْرِكُمْ ؟» فقالَ أَحَدُهُمْ : « هَلْ جَمَلُكَ هَذَا أَعْرَجُ ؟» فقالَ أَحَدُهُمْ : « هَلْ جَمَلُكَ هَذَا أَعْرَجُ ؟» وقالَ الثّاني : « ولا بُدَّ أَنَّهُ أَعْوَرُ ! لا يُبْصِرُ بِعَيْنِهِ وقالَ الثّاني : « ولا بُدَّ أَنَّهُ أَعْوَرُ ! لا يُبْصِرُ بِعَيْنِهِ

أُمَّا الثَّالِثُ فَقالَ : « هَلْ جَمَلُكَ هَذا أَبْتَرُ مَقْطوعُ لذَّنَب ؟»

وقالَ الرّابِعُ: « هَلْ يَشْكُو جَمَلُكَ أَلَمًا في بَطْنِهِ ؟ »
ارْتَسَمَتْ عَلاماتُ الدَّهْشَةِ عَلَى وَجْهِ الرَّجُلِ ، وأَيْقَنَ الرَّجُلِ ، وأَيْقَنَ أَنَّهُمْ - لا شَكَّ - قَدْ رَأُوْهُ . فَقالَ بِلَهْجَةٍ وَشَتْ بِسَعادتِهِ : « إِذًا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ . . أَيْنَ هُوَ إِذًا ؟ »
بِسَعادتِهِ : « إِذًا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ . . أَيْنَ هُوَ إِذًا ؟ »

وهُنَا ابْتَسَمَ الوُزَراءُ الأَرْبَعَةُ قائِلينَ : « واللهِ ما رَأَيْناهُ . » عِنْدَئِذٍ ثارَتْ هَواجِسُ الرَّجُلِ ، واعْتَقَدَ أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَوْلُوا عَلى جَمَلِهِ ، وباعوهُ أَوْ أَخْفَوْهُ ، وصاحَ بِهِمْ :

## الْحُكَماءُ الأربَعَة

أَرادَ أَحَدُ الْمُلُوكِ القُّدَماءِ أَنْ يَفْرِضَ ضَرِيبَةً جَديدَةً عَلى شَعْبِهِ ، فَاسْتَدْعى وُزَراءَهُ الأَرْبَعَةَ الْمَشْهورينَ بِالحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ ، وشاورَهُمْ في الأَمْرِ كَعادَتِه ، لَكَنَّهُمْ لَمْ يُوافِقُوهُ عَلى فَرْضِ هَذِهِ الضَّريبَةِ ، فَهُمْ أَكْثَرُ اقْتِرابًا مِنَ يُوافِقُوهُ عَلى فَرْضِ هَذِهِ الضَّريبَةِ ، فَهُمْ أَكْثَرُ اقْتِرابًا مِنَ النَّاسِ ، ويَعْرِفُونَ أَنَّهُ لا طاقَةَ لَهُمْ بِذَلِكَ .

وكانَ الْمَلِكُ يَتَوَقَّعُ مِنْ وُزَرائِهِ أَنْ يُوافِقُوهُ ، ولذا فَقَدْ فُوجِئَ بِمُعارَضَتِهِمْ ، مِمّا أَثارَ غَضَبَهُ وضيقَهُ - فَعَزَلَهُمْ وجَرَّدَهُمْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ، وأَمَرَهُمْ بِمُغادَرَةِ البلادِ .

مَضى الوُزراءُ الأَرْبَعَةُ في طَريقِهِمْ خارِجَ البِلادِ ، فَرَأُوْا في أَثْناءِ سَيْرِهِمْ أَثَرًا حَديثًا لأَقْدَام جَمَل . وَلَمّا كَانَ الطَّريقُ طَويلاً فَقَدْ خَطَرَ بِبالِهِمْ أَنْ يُبَدِّدُوا وَحْشَةَ الطَّريقِ بِتَبَّعِ ذَلِكَ الأَثْرِ ، وأَنْ يُحاولوا بِحُكْم خِبْرَتِهِمُ التَّعَرُّفَ عَلَى صِفاتِ ذَلِكَ الْجَمَلِ ، وما يُمَيِّزُهُ عَنْ سِواهُ مِنَ عَلَى صِفاتِ ذَلِكَ الْجَمَلِ ، وما يُمَيِّزُهُ عَنْ سِواهُ مِنَ عَلَى صِفاتِ ذَلِكَ الْجَمَلِ ، وما يُمَيِّزُهُ عَنْ سِواهُ مِنَ عَلَى صِفاتِ ذَلِكَ الْجَمَلِ ، وما يُمَيِّزُهُ عَنْ سِواهُ مِنَ

« كَيْفَ تُنْكِرونَ رُؤْيَتَهُ ، وقَدْ وَصَفْتُموهُ وَصْفًا دَقيقًا ، لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلا مَنْ رَآهُ ؟»

قالَ الوُزَراءُ : « رَأَيْنا آثارَهُ فَعَرَفْنا مِنْها صِفاتِهِ دونَ أَنْ رَاهُ . »

لَكِنَّ الهَواجِسَ ظَلَّتْ تَعْبُثُ بِهَلْبِ الرَّجُلِ ؛ فَمِنَ الجَائِزِ جِدًّا أَنْ تَعْرِفَ صِفاتِ الشَّيْءِ بِآثارِهِ ، وثَمَّةَ أَناسُ يَمْلِكُونَ مَنْ جِلالِ خِبْراتِهِمْ ومَعارِفِهِمْ ، لَكِنْ مِنْ غَيْرِ الْمَعْقُولِ أَنْ تَعْرِفَ بَعْضَ الصِّفاتِ دُونَ مُعايَنَةِ الشَّيْءِ غَيْرِ الْمَعْقُولِ أَنْ تَعْرِفَ بَعْضَ الصِّفاتِ دُونَ مُعايَنَةِ الشَّيْءِ فَيْرِ الْمَعْقُولِ أَنْ تَعْرِفَ بَعْضَ الصِّفاتِ دُونَ مُعايَنَةِ الشَّيْءِ فَيْرِ الْمَعْقُولِ أَنْ تَعْرِفَ بَعْضَ الصِّفاتِ دُونَ مُعايَنَةِ الشَّيْءِ فَيْرِ الْمَعْقُولُ ؟ وكَيْفَ عَرَفَ ذَاتِهِ ، فَكَيْفَ عَرَفَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ أَعْوَرُ ؟ وكَيْفَ عَرَفَ الآخَدُ وَلَيْفَ عَرَفَ الآخَدُ أَنَّهُ مُريضٌ بِمَعِدَتِهِ ؟ لا . . لا . . إنَّهُمْ لُصوص بلا شكلًا . وما إنْ وصَلَ بِهِ التَّفْكِيرُ إلى هَذَا الْحَدِّ حَتّى هَتَكُ شَكَلِ اللَّهُمُ عُلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَلِكِ . . لا مَ يَا سادَةُ ، إنَّكُمْ تَكْذِبُونَ . لَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ بِالْفِعْلِ ، وسَوْفَ أَشْكُوكُمْ إلى الْمَلِكِ . »

ثُمَّ تَرَكَهُمْ وقَصَدَ مِنْ فَوْرِهِ إلى قَصْرِ الْمَلِكِ فَشَكَاهُمْ إلَيْهِ ، واتَّهَمَهُمْ بِسَرِقَةِ الْجَمَلِ . اِسْتَغْرَبَ الْمَلِكُ كَلامَ الرَّجُلِ ، رَغْمَ ثِقَتِهِ فَي أَمانَةٍ وُزَرائِهِ ، واعْتَقَدَ أَنَّ الحاجَةَ الرَّجُلِ ، رَغْمَ ثِقَتِهِ فَي أَمانَةٍ وُزَرائِهِ ، واعْتَقَدَ أَنَّ الحاجَة

قَدْ دَفَعَتْهُمْ إلى هَذهِ الفَعْلَةِ بَعْدَ أَنْ طَرَدَهُمْ وجَرَّدَهُمْ مِنْ أَمُوالِهِمْ ، ومِنْ ثَمَّ اسْتَدْعاهُمْ . فَلَمّا مَثَلوا بَيْنَ يَدَيْهِ أَمُوالِهِمْ ، ومِنْ ثَمَّ اسْتَدْعاهُمْ . فَلَمّا مَثَلوا بَيْنَ يَدَيْهِ أَصَرَّوا عَلى إِنْكارِهِمْ رُوئْيَةَ الْجَمَلِ ، فَهَدَّدَهُمُ الْمَلِكُ بَالسَّجْنِ ، إنْ لَمْ يَعْتَرِفوا بِالْحَقيقَةِ ، ثُمَّ قالَ : « سَوْفَ أُودِعُكُمْ جَميعًا السِّجْنَ ، إنْ لَمْ تَقولوا الْحَقيقَةَ .»

قالَ الوَزيرُ الأَوَّلُ : « لَقَدْ لاحَظْتُ ، يا مَوْلايَ ، آثارَ أَقْدامِهِ في الرَّمْلِ ، فَإذا هِيَ ثَلاثَةٌ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لا يَدوسُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ الرَّابِعَةِ ، أَيْ أَنَّهُ أَعْرَجُ . »

فَقَالَ الْمَلِكُ ، مُوَجِّهًا كَلامَهُ إلى الوَزيرِ الثَّاني في لَهْجَةٍ ساخِرَةٍ : « وأَنْتَ ، يا حَصيفُ ، كَيْفَ عَرَفْتَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ؟»

اِبْتَسَمَ الوَزيرُ ثُمَّ أجابَ في بَساطَة : « لَقَدْ لاحَظْتُ ، يَا مَوْلايَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْطُفُ أُوْراقَ الشَّجَرِ عَلَى الجانِبِ الأَيْسَرِ فَقَطْ مِنَ الطَّريقِ ، ولَمْ يَمَسَّ مِنَ الجانِبِ الأَيْمَنِ وَرَقَةً ؛ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَرَى بِإحْدى عَيْنَيْهِ ، وأَنَّ الأُخْرى عَوْراءُ . »

نَظَرَ الْمَلِكُ إلى الوَزيرِ نَظْرَةَ إعْجابِ ، ثُمَّ هَزَّ رَأْسَهُ في صَمْتِ ، واسْتَطْرَدَ مُخاطِبًا وَزيرَهُ الثّالِثَ :

« وأَنْتَ ، أَيُّهَا الوَزِيرُ ، كَيْفَ تُفَسِّرُ مَعْرِفَتَكَ أَنَّ الْجَمَلَ كَانَ أَبْتَرَ بِلا ذَيْلِ ؟»

قالَ الوَزيرُ : « لَقَدْ لاحَظْتُ ، يا مَوْلايَ ، آثارَ دِماءٍ في طَريقِهِ مِنْ لَسْعِ البَعوضِ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَبْتَرُ بِلا ذَنبِ ، فَلا قُدْرَةَ لَهُ عَلى طَرْدِ البَعوض عَنْ ساقَيْهِ . »

وعنْدَئِذَ قَالَ الوَزِيرُ الرَّابِعُ : « أَمَّا أَنَا ، يَا مَوْلَايَ ، فَقَدْ لاحَظْتُ أَنَّ رِجْلَيْهِ الأَمامِيَّتَيْنِ كَانَتَا عَميقَتِي الأَثَر في الطَّريقِ ، عَلَى عَكْسِ رِجْلَهِ الْخَلْفِيَّةِ الواحِدَةِ - فَقَدْ كَانَ الطَّريقِ ، عَلَى عَكْسِ رِجْلَهِ الْخَلْفِيَّةِ الواحِدَةِ - فَقَدْ كَانَ أَثَرُها سَطْحِيّا ؛ فَعَلَمْتُ أَنَّهُ كَانَ يَشْكُو أَلَمًا في بَطْنِهِ ، وَنَعُدُ إلى تَخْفيفِ الوَطْءِ برجْلِهِ الْخَلْفِيَّةِ . »

ونَظَرَ الْمَلِكُ إلى الرَّجُلِ قائِلاً: «أَ رَأَيْتَ ، يا رَجُلُ ؟ إِنَّ كَلامَهُمْ وَتْفسيراتِهِمْ تَبْدو غايةً في العَقْلِ وَجُلُ ؟ إِنَّ كَلامَهُمْ وَتْفسيراتِهِمْ تَبْدو غايةً في العَقْلِ والحِكْمَةِ. وهُمْ بِالفِعْلِ لَمْ يَرَوْا جَمَلَكَ الشّارِدَ.» والحِكْمَة . وهُمْ بِالفِعْلِ لَمْ يَرَوْا جَمَلَكَ الشّارِدَ.» وسَكَتَ لَحُظَةً أَضافَ بَعْدَها : « وعَلى أَيَّةٍ حالٍ

فَسَوْفَ نُعَوِّضُكَ عَنْ جَمَلِكَ الْمَفْقُودِ بِجَمَلٍ أَقُوى مِنْهُ ؟ اعْتِرافًا مِنَا بِفَضْلِكَ . »

نَظَرَ الرَّجُلُ إلى الْمَلِكِ بِاسْتِغْرابٍ ، ثُمَّ قالَ : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ ! أَيُّ فَضْلٍ لِي في هَذَا ، يا مَوْلايَ ؟ لَقَدْ جئتُ شاكِيًا . »

قالَ الْمَلِكُ : « نَعَمْ ، لَكِنَّنِي أَيْقَنْتُ مِنْ خلالِ حِكَايَتِكَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَبانِي بِأَحْكُمِ الوُزراءِ وأَكْثَرِهِمْ تَعَقَّلًا وذكاءً . » أَنَّ اللهَ قَدْ حَبانِي بِأَحْكُمِ الوُزراءِ وأَكْثَرِهِمْ تَعَقَّلًا وذكاءً . » وُلِذَلِكَ فَإِنِّي آمُرُّكُمْ أَنْ ثُمَّ الْتَفَتَ إلى وُزرائِهِ قائِلاً : « ولِذَلِكَ فَإِنِّي آمُرُّكُمْ أَنْ تَعودوا إلى مَناصِبِكُمْ ، يا وُزرائِي الأَعِزَاءَ ، وسَأَعْمَلُ بَعَشورَتِكُمْ دائِمًا . »

وأَلْغَى الْمَلِكُ الضَّريبَةَ الَّتِي كَانَ قَدْ فَرَضَهَا عَلَى شَعْبِهِ !

قَالَ الحَاجُّ مَنْصورٌ : « وإنِّي - بِإِذْنِ اللهِ - سَوْفَ أَرُدُّها لَكَ قَبْلَ هَذَا الْمَوْعِدِ . »

لَكِنَّ الْحَيْرَةَ والتَّرَدُّدَ ظَلا مُرْتَسِمَيْنِ عَلَى وَجُهِ الرَّجُلِ ، الَّذِي لَمْ يَلْبَثْ أَنْ قَالَ : « فَهَلْ عِنْدَكَ كَفيلٌ يَضْمَنُ أَداءَها في ذَلِكَ الْمَوْعِدِ ؟»

قالَ الحاجُّ مَنْصورٌ ضاحِكًا: «اللهُ كَفيلي، يا أَخي. » فاسْتَحْيا الرَّجُلُ ولَمْ يَجِدْ ما يَرُدُّ بِهِ ، فَأَعْطاهُ المالَ، مَضى لِوجْهَتِهِ.

رَكِبَ الحَاجُّ مَنْصورُ السَّفينَةَ الْمُهَيَّئَةَ لِلإِبْحارِ مِنْ ميناءِ البَصْرَةِ في طَريقِها إلى الهنْد . فَلَمّا بَلَغَها قَضَى ما شاء مِنَ الوَقْتِ مُتَنَقِّلاً بَيْنَ مُخْتَلِفِ الْمُدُن ، مُنْتَقِيًا أَجْوَدَ البَضائع وأَنْفَسَ التُّحَفِ ، حَتَّى اجْتَمَعَ لَهُ الكَثيرُ . وكانَ الْمَوْعِدُ الَّذِي حَدَّدَهُ لِرَدِّ الدَّيْنِ لِصاحِبِهِ قَدْ أَوْشَكَ عَلى الاقْتِرابِ - فَقَرَّرَ العَوْدَةَ لِيَبِيعَ مَا لَدَيْهِ وَيُسَدِّدَ الدَّيْنَ .

ولَمّا ذَهَبَ إلى الميناءِ يَسْتَطْلِعُ أَخْبارَ السُّفُنِ الَّتِي سَتُبْحِرُ اللهِ وَلَمّا ذَهَبَ إلى ميناءِ البَصْرَةِ ، فُوجِئَ بِأَنَّ الرِّحْلَةَ قَدْ أُرْجِئَ مَوْعِدُها

# الله كفيلي!

كانَ « الحاجُّ مَنْصور » تاجرًا مِنْ كِبار التُّجَّار ، يَجْلُبُ البَضائعَ الْجَيِّدَةَ والطَّرائِفَ وَالتُّحَفَ النَّفيسَةَ مِنْ أَسُواقِ البَضائعَ الْجَيِّدَةَ والطَّرائِفَ وَالتُّحَفَ النَّفيسَةَ مِنْ سُفُنِ الهِنْدِ والسِّنْدِ والصِّينِ ، ثُمَّ يَحْمِلُها عَلى سَفينَةٍ مِنْ سُفُنِ التَّجَارَةِ إلى ميناءِ البَصْرَةِ ، حَيْثُ يَبيعُها ، ويَعودُ التَّجَارَةِ إلى ميناءِ البَصْرةِ ، حَيْثُ يَبيعُها ، ويَعودُ لِيسْتَأْنِفَ رحْلَتَهُ مَرَّةً أُخْرى . وقَدْ أَحَبَّهُ النَّاسُ ووَثِقوا بِهِ ؛ لِيَسْتَأْنِفَ رحْلَتَهُ مَرَّةً أُخْرى . وقَدْ أَحَبَّهُ النَّاسُ ووَثِقوا بِهِ ؛ لَا مَانَتِهِ وسَمْعَتِهِ الطَّيِّبَةِ ، وحُسْنِ مُعامَلَتِهِ لَهُمْ .

وذاتَ يَوْم اسْتَعَدَّ الحَاجُّ مَنْصورٌ لِلسَّفَر ، كَعادَتِهِ ، لَكِنَّهُ اكْتَشَفَ أَنَّ مَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِ لَنْ يَكْفِيَهُ لِهَذِهِ الرِّحْلَةِ ، وَطَلَبَ مِنْهُ فَقَصَدَ رَجُلاً كَرِيًا مَعْرُوفًا مِنْ أَغْنِياءِ البَلْدَةِ ، وَطَلَبَ مِنْهُ قَوْضًا عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ لَهُ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَعُودَ مِنْ سَفْرَتِهِ . وَلَمّا قَرْضًا عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ لَهُ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَعُودَ مِنْ سَفْرَتِهِ . وَلَمّا عَرَفَ الرَّجُلُ مَبْلَغَ القَرْضِ ، وَهُو أَلْفُ دينار ، قالَ عَرَفَ الرَّجُلُ مَبْلَغَ القَرْضِ ، وَهُو أَلْفُ دينار ، قالَ مُتَرَدِّدًا : « واللهِ ، يا أخي ، ما مَعي غَيْرُ هَذِهِ الأَلْفِ ، وَسَوْفَ أَحْتَاجُها بَعْدَ عِدَّةِ شُهُورٍ . »

وحَدَّثَ نَفْسَهُ قَائِلاً : ﴿ لَيْتَنِي وَكَّلْتُ عَنِّي كَفِيلاً يَرُّدُّ

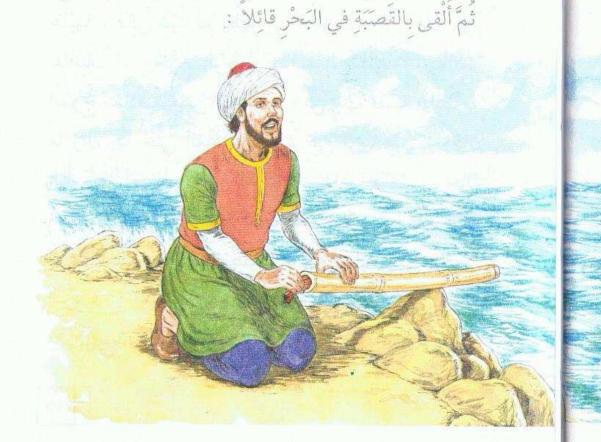

الدَّيْنَ في مَوْعِدِهِ إذا تَأْخَّرْتُ ، فَما ذَنْبُ هَذا الرَّجُل

صاحِبِ الفَضْلِ والْمَعْروفِ ؟» ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَذَكَّرَ

وعنْدَئِذ خَطَرَتْ بِبالِهِ فَكْرَةٌ ، بادَرَ إلى تَنْفيذِها ،

فَأَحْضَرَ قَصَبَةً مُجَوَّفَةً ، ودَفَعَ في جَوْفها بِمَبْلَغِ الأَلْفِ

دينار ، ومَعَها رسالَةٌ إلى صاحِبهِ ، يَعْتَذِرُ فيها عَنْ تَأْخُرهِ

في السَّدادِ عَن الْمَوْعِد الْمُتَّفَق عَلَيْهِ بِسَبِّبِ البَحْرِ المالح،

نَظُرًا لِسوءِ الأَحْوالِ الْجَوِّيَّةِ . وظَلَّ في الميناءِ عِدَّةَ أَيَّامِ عَلَى أَمَلِ أَنْ يَهْدَأَ البَحْرُ ، وتَنْشَطَ حَرَكَةُ الْمِلاحَةِ . غَيْرً أَنَّ الأَيّامَ تَوالَتْ ، ولَمْ تَسْتَطِعْ أَيُّ سَفينَة أَنْ تُخاطِرَ الشَّفَرِ في هَذَا الْجَوِّ العاصف . ولَمْ يَعُدْ باقيًا عَلى حُلُولِ مَوْعَدَ سَدَادِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلِ سوى بضْعَة أَيّام ، مِمّا أَصابَ مَوْعِدَ سَدَادِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلِ سوى بضْعَة أيّام ، مِمّا أَصابَ الحَاجَ بِحُزْنِ شَدَيد ، خَاصَّة وَهُو يَتَخَيَّلُ ضيقَ الرَّجُلِ وَأَلْمَهُ ، مِنْ أَجْلِ حَاجَتِهِ إلى المالِ .

« أَنْتَ كَفيلي ، يا رَبِّ ، في أَداءِ هَذا الدَّيْنِ إلى صاحبِهِ في مَوْعِدِهِ . »

ومَضَتِ القَصَبَةُ تَعْلُو وتَهْبِطُ وَسُطَ الْمَوْجِ الثَّائِرِ ، حَتَّى غَابَتْ عَنْ بَصَرِهِ .

وكانَ القَلَقُ قَدْ أَصابَ الرَّجُلَ صاحِبَ الدَّيْنِ نَظَرًا لِحَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ إلى المال ؛ ولِذَا كَانَ يَذْهَبُ إلى الميناء يَرْقُبُ عَوْدَةَ السَّفينةِ الَّتِي يُنْتَظَرُ قُدومُ « الحاجِّ مَنْصور » عَلَيْها ، لَكِنَّ شَيْئًا لَمْ يَظْهَرْ في الأُفْق . حَتَّى كانَ يَوْمٌ " عاصِفٌ ، وخَرَجَ الرَّجُلُ كَعادَته إلى الميناء ، فَأَبْصَرَ الْمَوْجَ يَتَقاذَفُ بَعْضَ الأَعْشابِ ومِنْ بَيْنِها قَصَبَةٌ غَليظَةٌ ، ما زالَ بها حَتَّى أَلْقاها إلى الشَّاطِئ قَريبًا مِنْهُ . وكانَ اليَأْسُ قَدْ أُصابَهُ ؛ فَقَرَّرَ العَوْدَةَ إلى دارهِ نَظَرًا لسوء حالَة الْجَوِّ ، وقَبْلَ أَنْ يَنْصَرفَ عائدًا انْحَنى فَأْخَذَ كومَةَ الأَعْشابِ ومِنْ بَيْنِهِا القَصَبَةُ الغَليظَةُ ؛ لِيَسْتَدْفِئَ بها مِنَ

وأَلْقى الرَّجُلُ الأَعْشابَ في النَّارِ ، حَتَّى جاءَ الدَّوْرُ

عَلَى القَصَبَةِ ، فَأَمْسَكَ بِها ، واسْتَشْعَرَ ثِقَلَها عِنْدَما حاوَلَ أَنْ يَكْسِرَها ، فَجاءَ بِآلَة حادَّةٍ ، وشَرَعَ في شَقِّها ، فَإِذَا الدَّنانيرُ الذَّهَبِيَّةُ تَتَسَاقَطُ مِنْها ، وإذا هِي أَلْفُ دينار ، واشْتَدَّ عَجَبُهُ عِنْدَما تَذَكَّرَ أَنَّ اليَوْمَ هُوَ الْمَوْعِدُ الْمُتَّفَقُ واشْتَدَّ عَجَبُهُ عِنْدَما تَذَكَّرَ أَنَّ اليَوْمَ هُوَ الْمَوْعِدُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مَعَ « الحَاجِ مَنْصور » لِسَدادِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ وَجَدَ الرِّسَالَةَ التي وَضَعَها التّاجِرُ مَعَ الدَّنانير ، فَتَأَكَّدَ بَذَلِكَ أَنَّ المَالَ لَهُ ، وقَدْ أَوْصَلَهُ اللهُ إلَيْهِ في مَوْعِدِهِ ، فَتَأَكَّد بَدَلِكَ أَنَّ المَالَ لَهُ ، وقَدْ أَوْصَلَهُ اللهُ إلَيْهِ في مَوْعِدِهِ ، فَسَجَدَ للهِ شَكْرًا .

وَبَعْدَ بِضْعَةِ أَيّام ، اعْتَدَلَ الْجَوُّ في الهِنْد ، وهَدَأَتِ العَواصِفُ ، واسْتَأْنَفَتْ السُّفُنُ نَشاطَها . فَاسْتَأْجَرَ الحَاجُّ مَنْصورٌ إحْدى السُّفُنِ ، وعادَ حامِلاً بضاعَتَهُ إلى ميناءِ البَصْرةِ ، فَما هِيَ إلا بِضْعَةُ أَيّام حَتَّى أَعَدَّ مِنْ مالِهِ كيسًا بِهِ أَلْفُ دينار ، ومَضى بها مِنْ فَوْرِهِ إلى التّاجر ، وقد به أَنْفُ دينار ، ومَضى بها مِنْ فَوْرِهِ إلى التّاجر ، وقد جَهَّزَ في ذِهْنِهِ بِضْعَ كَلِماتِ اعْتِذار عَنِ الْمَوْعِد الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ؛ بسَبَب سوء الْجَوِّ .

وَلَقِيَهُ الرَّجُلُ بِتَرْحابٍ كَبيرٍ ، فَعانَقَهُ وقَبَّلَهُ ، وحَمِدَ اللهَ

# الاختراع العجيب

كَانَ ﴿ الْوَلِيدُ ﴾ أَميرًا عَظيمًا ، يَحْكُمُ دَوْلَةً عَظيمةً ، واسبِعَةَ الأَرْجاءِ ، تَمْتَدُّ مِنْ ساحِلِ الأَطْلَسِيِّ إلى قَلْبِ آسِيا ، وتَشْمَلُ مِصْرَ والشّامَ والْجَزيرَةَ وما بَيْنَ النَّهْرَيْنِ .

وكانَ يُقيمُ في قَصْرُهِ العَظيمِ في دِمَشْقَ ، وكانَ القَصْرُ آيةً رائِعَةً مِنْ آياتِ الفَنِّ والْجَمَالِ . وفي هذا القَصْرِ كانَ لَهُ مَجْلِسٌ عامٌ يَعْقِدُهُ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، يَسْتَقْبِلُ فيهِ أَصْحابَ الحَاجاتِ ، ويَبُتُ في شَكاوى الْمُظْلُومِينَ .

وذاتَ يَوْم ، بَيْنَما كَانَ الوَليدُ في مَجْلِسِهِ الأُسْبُوعِيِّ الْمُعْتَادِ ، إِذَا بِخَادِمِهِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ ، ويَسْتَأْذَنَهُ في قُدُومِ رَجُلٍ غَريبِ الْهَيْئَةِ ، مَهيبِ الطَّلْعَةِ ، يَوَدُّ مُقَابَلَتَهُ لأَمْرٍ هامٍّ ، لا يُريدُ أَنْ يُفْصِحَ عَنْهُ لأَحَدٍ غَيْرِهِ .

وَفَكَّرَ الأَميرُ لَحْظَةً ، ثُمَّ أَذِنَ لِلرَّجُلِ بِالدُّخولِ . فَلَمّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَيّاهُ قائِلاً : « السَّلامُ عَلَى أَميرِ الْمُؤْمِنينَ

عَلَى سَلَامَتِهِ . وبادَرَ الحَاجُّ مَنْصورٌ فَأَخْرَجَ كَيسَ الدَّنانيرِ وقَدَّمَهُ إلى صاحبِهِ ، مُرَدِّدًا كَلِماتِ الاعْتِذارِ ؛ وإذا الرَّجُلُ يَقُولُ بِاسْتِغْرابِ : « ما هذا ؟ لَقَدْ أَخَذْتُ مالي في مَوْعِدِهِ ، وكانَتْ مَعَهُ رِسالَتُكَ !»

صَمَتَ الحَاجُّ مَنْصورٌ ، وقامَ فَصَلِّى للهِ صَلاةَ الشُّكُر ، ثُمَّ عادَ قائِلاً : « حَمْدًا للهِ ، فَقَدْ جَعَلْتُ اللهَ كَفيلاً بدَيْني ، فَأَدَّاهُ عَنِّي في مَوْعِدِهِ . »

ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ . »

وَبَعْدَ أَنْ رَدَّ الأَميرُ تَحِيَّتَهُ سَأَلَهُ : « مَنْ أَنْتَ ، يا رَجُلُ ؟ وَأَيُّ أَمْرِ هَامٍّ تَبْغي إطْلاَعي عَلَيْهِ وَحْدي دونَ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ ؟ »

قالَ الرَّجُلُ: « أَطالَ اللهُ عُمْرَكَ ، يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ ، أَنا رَجُلُ مِنْ رَعِيَّتِكَ ، أَشْتَغِلُ بِالكيمْياءِ ، وقَدْ تَوَصَّلْتُ إِنَا رَجُلُ مِنْ رَعِيَّتِكَ ، أَشْتَغِلُ بِالكيمْياءِ ، وقَدْ تَوَصَّلْتُ إِلَى اخْتِراعِ عَجيبٍ ، أَرَدْتُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الْأَميرُ وَحْدَهُ . » إلى اخْتِراعِ عَجيبٍ ، أَرَدْتُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الْأَميرُ وَحْدَهُ . » إعْتَدَلَ الْأَميرُ في مَجْلِسِهِ قَائِلاً بِاسْتِغْرابِ :

« اِخْتِراعٌ عَجيبٌ ! ما هَذا الاخْتِراعُ ؟ وما وَجْهُ انْتِفاعي به ؟»

اِبْتَسَمَ الرَّجُلُ قائِلاً في ثِقَة : « إِنَّهُ سِلاحٌ جَديدٌ ، يَضْمَنُ لِجُيوشِكَ الَّتِي تُحارِبُ في الشَّرْقِ والغَرْب ، وفي الشَّمالِ والْجَنوب ، دَوامَ الظَّفَرِ والانْتِصارِ ، عَلَى كُلِّ الشَّمالِ والْجَنوب ، دَوامَ الظَّفَرِ والانْتِصارِ ، عَلَى كُلِّ أَعْدائِكَ ، بلا تَضْحِيَة كَبيرَةٍ !»

إِزْدادَتْ دَهْشَةُ الأَميرِ ، وَأَثارَ قَوْلُ الرَّجُلِ اهْتِمامَهُ ، فَالَ الرَّجُلِ اهْتِمامَهُ ، فَالَ :

«إنّهُ حَقّا اخْتِراعٌ عَجيبٌ ، فاكْشِفْ لي عَنْهُ إذًا . » عِنْدَئِذٍ وَضَعَ الرَّجُلُ الغَريبُ يَدَهُ في جَيْبهِ ، فَأَخْرَجَ كيسًا مِنَ الجِلْد ، أَشَارَ إلَيْهِ قائِلاً : « هَذَا هُوَ ، يا أَميرَ كيسًا مِنَ الجِلْد ، أَشَارَ إلَيْهِ قائِلاً : « هَذَا هُوَ ، يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ . إِنَّ بِدَاخِلِ هَذَا الكيسِ مَسْحُوقًا عَجيبًا ، لَوْ رَشَشْتَ قَليلاً مِنْهُ في وَجْهِ جُنُودِ العَدُوِّ – لَفَقَدُوا نِعْمَةَ البَصَر في لَحْظَةٍ ، واسْتَحالوا عُمْيانًا ، لا يَسْتَطيعونَ البَصَر في لَحْظَةٍ ، واسْتَحالوا عُمْيانًا ، لا يَسْتَطيعونَ

وسَكَتَ الرَّجُلُ لَحْظَةً ، ثُمَّ أَضافَ بِلَهْجَةِ الْمُفْتَخِرِ : « وبذَلِكَ يَتَحَقَّقُ لِجيُوشِ مَوْلايَ النَّصْرُ والغَلَبَةُ في كُلِّ الْمَيادينِ ، بِلا جَهْدٍ أَوْ خَسارَةٍ !»

هُجومًا ولا مُقاوَمَةً !»

أَنْعَمَ الأَميرُ النَّظَرَ في وَجْهِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ اتَّكَأَ بِمَرْفِقَيْهِ عَلَى كُرْسِيِّهِ قَائِلاً بِلَهْجَةِ سَاخِرَةٍ : « أَنْتَ تُريدُ أَنْ تُحَقِّقَ النَّصْرَ لِجُيوشِنا بِهَذَا السِّلاح ؟»

وارْتَسَمَتْ دَلَائِلُ الْحَيْرَةِ عَلَى وَجْهِ الرَّجُلِ ، في حينَ اسْتَطْرَدَ الأَميرُ : « وهَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تُبَرْهِنَ عَلَى صِدْقِ ما تَقُولُ ، وتُرِينا أَثَرَ هَذا السِّلاحِ العَجيبِ ؟»

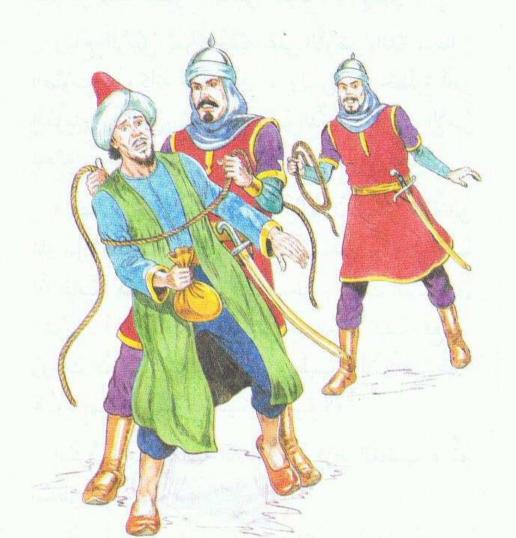

#### « وكَيْفَ ذَلِكَ ، يا مَوْلايَ ؟ إنَّني واثِقٌ . »

لَكِنَّ الأَميرَ قاطَعَهُ بإشارَةٍ مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ دَعا حاجِبَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَدْعِيَ بَعْضًا مِنْ حَرَسِ القَصْرِ إلى مَجْلسهِ . وأَمْرَهُ أَنْ يَسْتَدْعِيَ بَعْضًا مِنْ حَرَسِ القَصْرِ إلى مَجْلسهِ . وعِنْدَئذ اطْمَأَنَّ قَلْبُ الرَّجُلِ ، وأَيْقَنَ أَنَّ الأَميرَ إنَّما يُريدُ أَنْ يَشْهَدَ التَّجْرِبَةَ بِالفِعْلِ فِي الحَرَسِ . وإذا ما تَأَكَّد لَهُ صِدْقُ كَلامِهِ ، وكُفَّ بَصَرُهُمْ م فَإِنَّهُ بِلا شَكِّ سَوْفَ يُجْزِلُ لَهُ العَطَاءَ .

ولَمْ تَمْضِ لَحَظاتٌ حَتَّى أَقْبَلَ الحاجِبُ ، مُصْطَحِبًا مَعَهُ عَشَرَةً مِنَ الحَرَس ، وعِنْدَما مَثَلُوا جَمِيعًا بَيْنَ يَدَي مَعَهُ عَشَرَةً مِنَ الحَرَس ، وعِنْدَما مَثَلُوا جَمِيعًا بَيْنَ يَدَي الأَمير ، صاح بهمْ فَجْأَةً : « أَمْسِكُوا هَذَا الرَّجُلَ ، وشُدَّوا وَثَاقَهُ ، ثُمَّ رُشتُوا عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ هَذَا الْمَسْحُوقِ ، وشُدِّوا وَثَاقَهُ ، ثُمَّ رُشتُوا عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ هَذَا الْمَسْحُوقِ ، حتّى نَرى بُرْهانَ صِدْقهِ مِنْ كَذِبهِ !»

أَصابَ الذُّعْرُ الرَّجُلَ ، فَتَراجَعَ قابِضًا عَلَى الكيسِ بشِدَّةٍ ، وهُو يَصْرُخُ بِغَيْرِ وَقارِ : « مَوْلايَ !»

وسَرْعَانَ مَا نَفَّذَ الْحَرَسُ أَمْرَ الأَميرِ ، وشَرَعوا في شَدِّ وَثَاقِهِ ، فَصاحَ كَالْمَجْنُونِ : « الرَّحْمَةَ ، يا مَوْلايَ ! لا

تَحْرِمْني نِعْمَةَ البَصرِ! إِمْنَحْني عَفْوَكَ ، يا مَوْلايَ!»

وراحَ الرَّجُلُ يُمَرِّغُ خَدَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ يائِسًا ، عالِيَ الصَّوْتِ ، وكَأَنَّهُ في سوق ، ولَيْسَ في حَضْرَةِ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ ، الَّذي يَحْكُمُ نِصْفَ الدُّنْيا - فَرَثي الأَميرُ لِحالِهِ ، وأَشْفَقَ عَلَيْهِ ، ولَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَتَفَ في غَضَب :

« أَيُّهَا الرَّجُلُ الشِّرِيرُ ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ البَصَرَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ ، إذا فَقَدَهَا الإنسانُ فَلا يُمْكِنُهُ تَعْويضُها بِحالَ . كَيْفَ اللهِ ، إذا فَقَدَهَا الإنسانُ فَلا يُمْكِنُهُ تَعْويضُها بِحالَ . كَيْفَ إِذًا غَابَ هَذَا عَنْكَ ، وأَنْتَ تَخْتَرِعُ ذَلِكَ الْمَسْحوقَ الشِّرِيرَ . ألا تَخافُ اللهَ وتَخْشى حِسابَهُ ؟ وكَيْفَ وَقَعَ في الشِّرِيرَ . ألا تَخافُ اللهَ وتَخْشى حِسابَهُ ؟ وكَيْفَ وَقَعَ في الشِّرِيرَ . ألا تَخافُ اللهَ وتَخْشى حِسابَهُ ؟ وكَيْفَ وَقَعَ في رُوعِكَ أَنَّ الأَميرَ شريرٌ مِثْلُكَ ، ويَطيبُ لَهُ أَنْ يَنْتَصِرَ عَلى عَدُوقً بِهَذِهِ الوَسيلَةِ الْخَسيسَةِ القاسِيَةِ ؟»

اِسْتَرَدَّ الأَميرُ أَنْفاسَهُ اللاهِنَةَ مِنْ فَرْطِ الغَضَبِ ، ثُمَّ اسْتَطْرَدَ قائِلاً بهُدوء :

« أَنْتَ تَسْتَحِقُّ عِقَابًا صارِمًا ، ولَكِنِّي سَأَعْفو عَنْكَ . . لا لشَيْء سوى أَنْ تَبْتَكِرَ اخْتِراعًا آخَرَ يَرُدُّ البَصرَ للهَكُفوفينَ ، وسَوْفَ يَكُونُ رجالي حَوْلَكَ يُراقِبونَ لِلْمَكْفوفينَ ، وسَوْفَ يَكُونُ رجالي حَوْلَكَ يُراقِبونَ

عَمَلَكَ . وأَزيدُ عَلَى هَذَا أَنَّني عَلَى اسْتِعْدَادِ لِلْقَائِكَ في قَصْرِي وَقْتَمَا تَشَاءُ ونِسْيَانِ مَا حَدَثَ ، إِنْ أَفْلَحْتَ في اخْتِراعِكَ .»

ثُمَّ أَمَرَ الأَميرُ حَرَسَهُ أَنْ يَفُكُّوا وَثَاقَهُ ويُنْهِضُوهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الكيسَ الجِلْدِيَّ ، وقصد بنَفْسِهِ نَهْرَ بَرَدى ، فَخَمَلَهُ التَّيَّارُ إلى فَأَلْقى في مائِهِ الكيسَ بما يَحْويهِ ، فَحَمَلَهُ التَّيَّارُ إلى داخِلِ النَّهْرِ ، وما لَبِثَ أَنْ ذابَ في الماءِ ، وضاعَ أَثَرُهُ .

شَرْعُ اللهِ اللَّذي أَوْصى بِهِ . »

ولَمْ تَمْضِ بِضْعَةُ أَيّامِ حَتَّى ماتَ الأَبُ ، وعادَ الأَبْناءُ ، بَعْدَ أَنْ دَفَنوا أَباهُمْ ، يُفَكِّرونَ في أَمْرِ الميراثِ ، وتَقْسيم التَّركَة . وكانت هذه التَّركَة مُكَوَّنَة مِنْ دار ودُكّان وقطْعَة التَّركَة مُكوَّنة مِنْ دار ودُكّان وقطْعَة أَرْضَ صَغيرَة لا تَصْلُحُ لِلزِّراعَة ، فَقالَ الأَّخُ الأَكْبَرُ « عَبْدُ اللهِ » : « الدّارُ لي . . فَأَنا الآنَ كَبيرُ الأُسْرَة . »

فَوافَقَ الأَخَوانِ الأَوْسَطُ والأَصْغَرُ. ثُمَّ قالَ الأَوْسَطُ: « أَمَّا الدُّكَّانُ فَهِيَ لي - فَقَدْ كُنْتُ أَعْمَلُ بِها وأُساعِدُ أَبي في تِجارَتِهِ. »

وعِنْدَئِذِ قَالَ الأَخُ الأَصْغَرُ « عَلِيٌّ » : « وَمَاذَا إِذًا يَبْقَى لَيَ الْأَرْضِ ، لَيْ الْأَرْضِ ، لَيْ شَيْءَ غَيْرُ تِلْكَ الْمِساحَةِ الصَّغيرَةِ مِنَ الأَرْضِ ، وَقَدْ أَجْدَبَتْ مُنْذُ زَمَنِ ، ومَا عَادَتْ تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ !»

وإذا أُخُواهُ يَقولان لَهُ في لَهْجَة غاضبَة : « هَذا شَأْنُكَ ، وَأَنْتَ حُرُّ . أَمَّا لَوْ كُنْتَ سَتُسَبِّبُ لَنا الْمَتاعِبَ ، فَسَوْفَ نَطْرُدُكَ مِنَ الدَّارِ ، فَلا تَجِدُ طَعامًا ولا سَكَنًا !»

ولَمْ يَجِدُ « عَلِيٌّ » مَفَرًّا مِنْ قَبولِ حُكْمِهِما الجائِرِ ،

## سِرُّ البِطِّيخ!

مُنْذُ أَزْمَانَ بَعِيدَة كَانَ يَعِيشُ في بَغْدَادَ تَاجِرٌ شَهِيرٌ يُدْعَى « مُصْطَفَى البَغْدَادي » . وكانَ الرَّجُلُ أَمِينًا طَيِّبًا ، اكْتَسَبَ سُمْعَةً طَيِّبَةً بِفَضْلِ أَمَانَتِهِ وحُسْنِ مُعَامَلَتِهِ لِلنَّاسِ . وذات يَوْم أَحَسَ الرَّجُلُ قُرْبَ مَنِيَّتِهِ ، فَدَعَا أَوْلادَهُ الثَّلاثَة ، وهُم « عَبْدُ الله » الكَبير ، و « عَبْدُ العَزيزِ » الأوْسَط ، و « عَلِيٌ » الأَصْغَرُ .

وقالَ الأبُ لولديه عَبْدِ اللهِ وعَبْدِ العَزيزِ: « يَبْدُو ، يا أَبْنَائِي ، أَنْنِي أُوْشَكْتُ عَلَى لِقَاءِ رَبِّي ، ولِذَلِكَ أوصيكُما خَيْرًا بأَخيكُما الصَّغيرِ ‹‹ عَلِيٍّ ›› فَهُوَ ما زَالَ لَيِّنَا طَرِيّا ، ولا خِبْرَةَ لَهُ بِالْحَيَاةِ ، أمّا أَنْتُما فَقَدْ كَبِرْتُما ، ولَكُما القُدْرَةُ عَلَى العَمَلِ والكَسْبِ ، ومُواجَهَةِ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ . القُدْرَةُ عَلَى العَمَلِ والكَسْبِ ، ومُواجَهَةِ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ . فَكُونا لَهُ أَبُويْنِ مَكَانَ أبيهِ الَّذي فَإذَا اخْتَارِنِي اللهُ إلَيْهِ ، فَكُونا لَهُ أَبُويْنِ مَكَانَ أبيهِ الَّذي ماتَ ، وأَعْطِياهُ حَقَّهُ في الميراثِ مُسَاوِيًا لِحَقِّكُما ، فَذَلِكَ مَاتَ ، وأَعْطِياهُ حَقَّهُ في الميراثِ مُسَاوِيًا لِحَقِّكُما ، فَذَلِكَ

فَأَيْنَ يَذْهَبُ لَوْ طَرَدوهُ مِنَ البَيْتِ ؟ وكَيْفَ يُمْكِنُهُ مُواجَهَةُ الْحَياةِ وَحْدَهُ ؟ وكانَ لا بُدَّ أَنْ يُصْلِحَ تِلْكَ الْمِساحَة الْحَياةِ وَحْدَهُ ؟ وكانَ لا بُدَّ أَنْ يُصْلِحَ تِلْكَ الْمِساحَة الصَّغيرَة مِنَ الأَرْضِ ؛ فَهِيَ مَصْدَرُ رِزْقِهِ الوَحيدُ ، ولِدونِها لَنْ يَسْتَطيعَ العَيْشَ . ولِذا دَأَبَ عَلى الصَّحْوِ مِبْكِرًا كُلَّ يَوْم ، والعَمَلِ في الأَرْضِ ، حَتّى اسْتَطاعَ بَعْدَ جَهْد كَبِيرِ أَنْ يُصْلِحَ تُرْبَتَها ، ويَجْعَلَها قابِلَةً لِلزِّراعَة ، وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ ثَمَنِ شِراءِ البُدُورِ الْمُناسِبَةِ . وهَذِهِ تَحْتاجُ لِبَعْض المالِ الَّذي لَمْ يَكُنْ بِحَوْزَتِهِ شَيْءٌ مِنْهُ .

حاوَلَ أَنْ يَقْتُرِضَ مِنْ أَخَوَيْهِ ، لَكِنَّهُما اعْتَذَرا . ومِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ بَذْرِ الأَرْضِ بِبُدُورِ البِطّيخِ الَّتِي جَمَعَها مِنَ الطَّرِيقِ ! وتَوالَتِ الأَيَّامُ وَهُوَ عَاكِفٌ عَلَى أَرْضِهِ ، مِنَ الطَّريقِ ! وتَوالَتِ الأَيَّامُ وَهُوَ عَاكِفٌ عَلَى أَرْضِهِ ، يَتَعَهَّدُها بِالرَّيِّ . ولَمْ تَمْضِ بضْعَهُ أَسابِعِ - حَتّى نَمَتْ يَتَعَهَّدُها بِالرَّيِّ . ولَمْ تَمْضِ بضْعَهُ أَسابِعِ - حَتّى نَمَتْ سيقانُ الزَّرْعِ ، وأور وقت ثُمَّ أَزْهَرَتْ ، ثُمَّ ظَهَرت ثِمارُ البِطّيخِ مِنْ بَيْنِ عُروقِها .

جَمَعَ « عَلِيُّ » مَحْصُولَهُ ، ولَكِنَّهُ حَارَ فَيمَا يَفْعَلُ بِهِ ؟ فَقَدْ شَهِدَ هَذَا الْمَوْسِمُ نِتَاجًا وَفيرًا مِنَ البِطّيخِ ، فَأَغُرَقَ

السّوقَ مَحْصولُهُ ، ورَخُصَتْ أَسْعارُهُ . كَيْفَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَ مَحْصولَهُ بِثَمَنِ يُناسِبُ مَا بَذَلَهُ مِنْ جَهْدٍ وعَرَقٍ ؟

وهَداهُ تَفْكيرُهُ إلى مُحاوَلَةِ تَسْويقِ مَحْصولِهِ خارِجَ مَدينَةِ بَغْدادَ ، في الأَطْرافِ النّائِيَةِ ، حَيْثُ يَقِلُ الْمَعْروضُ مَنْهُ فَيَرْتَفَعُ ثَمَنُهُ نِسْبِيّا . ولَمْ يَلْبَثْ أَنْ وَضَعَ « عَلِيٌّ » مِنْهُ فَيَرْتَفَعُ ثَمَنُهُ نِسْبِيّا . ولَمْ يَلْبَثْ أَنْ وَضَعَ « عَلِيٌّ » بطيّخة في شبكة مِنَ اللّيفِ عَلى ظَهْرِ حِمارِهِ ، ومَضى إلى خارِج بَغْداد ، دونَ أَنْ تَكونَ لَهُ وَجْهَةٌ أَوْ مَقْصِدٌ مُعَيَّنٌ ، لَكِنَّهُ كانَ عازِمًا عَلى أَلا يَعودَ إلى هَذِهِ الْمَدينَةِ التَّي يَعيشُ فيها أَخُواهُ الظّالِمانِ .

ظُلَّ عَلِي سائرًا وَراءَ حماره بِضْعَةَ أَيّام مُتَتالِيَة ، وكُلَّما نَهَشَ الجُوعُ أَمْعاءَهُ وأَحَسَّ بِالتَّعَبِ - جَلَسَ بَعْضَ الوَقْتِ ، فَمَّ الْجُوعُ أَمْعاءَهُ وأَحَسَّ بِالتَّعَبِ - جَلَسَ بَعْدَ أَنْ يَسْتَريحَ فَتَناوَلَ كِسْرَةَ خُبْزِ يابِسَةً مِمّا مَعَهُ ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَسْتَريحَ يَسْتَأْنِفُ سَيْرَهُ . فَإِنْ أَحَسَّ الظَّمَأَ - كَسَرَ بِطِيخةً وَرَوِّى بِسَتَأْنِفُ سَيْرَهُ . فَإِنْ أَحَسَّ الظَّمَأَ - كَسَرَ بِطِيخةً وَرَوِّى بِها ظَمَأَهُ . وبَعْدَ حَوالى عَشَرَةٍ أَيّام مُتَوالِيَةٍ ، وَجَدَ نَفْسَهُ عَلى حُدودِ الصَّحْراءِ ، وقَدْ بَعْدَ تَمامًا عَنِ العُمْرانِ . وكانَ التَّعَبُ والإرْهاقُ قَدْ بَلَغَ مِنْهُ مَبْلَغًا كَبِيرًا ، فَجَلَسَ وكانَ التَّعَبُ والإرْهاقُ قَدْ بَلَغَ مِنْهُ مَبْلُغًا كَبِيرًا ، فَجَلَسَ وكانَ التَّعَبُ والإرْهاقُ قَدْ بَلَغَ مِنْهُ مَبْلُغًا كَبِيرًا ، فَجَلَسَ

مِنْ فَرْطِ عَطَشِهِ ، ثُمَّ نَزَعَ مِنْ تاجِهِ أَعْظَمَ جَوْهَرَةٍ ، وكافَأُ بها الصَّبِيَّ .

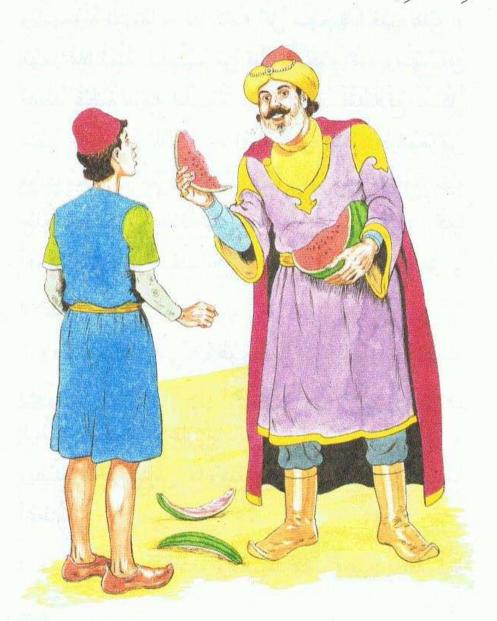

يَسْتَريحُ بَعْضَ الوَقْتِ ، ويُحَدِّقُ حائِرًا في الفَراغِ الماثِلِ أَمامَ ناظِرَيْهِ ، كَأَنَّهُ بلا حُدودٍ .

وبَيْنَما هُو مُسْتَغْرِقٌ في تَأَمُّلاتِهِ - إذا بِجَيْش يَتَراءى لِناظِرَيْهِ مُقْبِلاً مِنْ جَوْفِ الصَّحْراءِ ، وفي مُقَدِّمَتِهِ أَميرٌ عَظيمٌ عَلى حِصانِهِ ، وتاجُهُ يَبْرُقُ في وَهَجِ الشَّمْسِ بَريقاً يَخْطِفُ الأَبْصارَ . كانَ هَذا جَيْشَ السُّلْطانِ ، قادِمًا مِنْ مَعْرَكَة حامية خاضَها مَعَ العَدُوِّ ، ثُمَّ عادَ عَنْ طَريق الصَّحْراءِ . وكانَ الماءُ قَدْ نَفِدَ مِنْه في أَثْناءِ سَيْرِهِ ، فَسَقَطَ كَثيرٌ مِنْ جُنْدهِ صَرْعى العَطَش . وكانَ أَشَدُّهُمْ عَطَشًا هُو السُّلْطانَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ جَفَّ حَلْقُهُ ، وتَشَقَقَتْ شَفَتاهُ ، ولَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْمَوْتِ عَطَشًا إلا بضْعُ خُطُواتٍ .

وما كادَ الْجَيْشُ يَرى « عَلِيّا » ومَعَهُ البِطّيخُ - حَتّى صاحَ الْجُنْدُ وهَلَّلُوا فَرَحًا ، وأَقْبَلُوا عَلَيْهِ . وهَتَفَ بِهِ صاحَ الْجُنْدُ وهَلَّلُوا فَرَحًا ، وأَقْبَلُوا عَلَيْهِ . وهَتَفَ بِهِ السُّلُطانُ : « شُقَّ بِطّيخَةً ، أَيُّها الفَتى الطَّيِّبُ ، وسَأُجْزِلُ لَكَ العَطاءَ !» فَأَطَاعَ « عَلِيُّ » أَمْرَ السُّلُطانُ ، وشَقَّ بَيْنَ لَكَ العَطاءَ !» فَأَطَاعَ « عَلِيُّ » أَمْرَ السُّلُطانُ أَنِ النَّهَمَها الْتِهامًا يَدَيْهِ بِطّيخَةً شَهِيَّةً ، لَمْ يَلْبَثِ السُّلُطانُ أَنِ النَّهَمَها الْتِهامًا

أُمَّا الْجُنْدُ و رُؤَساؤُهُمْ وقادَتُهُمْ ، فَقَدْ أَقْبَلُوا عَلَى ما قَدَّمَ لَهُمْ « عَلِيٌّ » مِنَ البطّيخ ، يُرَوُّونَ بهِ ظَمَأَهُمْ ، ويَلْتَهمونَهُ الْتِهامًا ، ثُمَّ كَافَأَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ بما قَدَرَ عَلَيْهِ ، مَهْما غَلا ثَمَنُهُ . فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّمَ لَهُ جَوْهَرَةً ، ومِنْهُمْ مَنْ أَعْطاهُ قَبْضَةَ سَيْفِهِ الذَّهَبِيَّةَ . أَمَّا الْجُنْدُ فَقَدْ دَفَعَ لَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ حَفْنَةً مِنَ المال ؛ جَزاءً لَهُ عَلَى إِنْقَاذِهِ حَياتَهُمْ مِنْ مَوْتٍ مُحَقَّق . ثُمَّ بِالغَ السُّلْطانُ في إكْرامِهِ - فَخَلَعَ عَلَيْهِ حُلَّةً سُلُطانِيَّةً ، وحَمَلَهُ عَلى جَوادٍ مِنْ أَحْسَنِ الجِيادِ ، كَما أَهْدى إلَيْهِ بَعْضَ غِلْمانِهِ لِيَحْرُسُوهُ في أَثْناءِ الطَّريق ، ويَكُونُوا خَدَمًا لَهُ!

وهَكَذَا عَادَ « عَلِيُّ » وهُوَ يَحْمِلُ مِنَ المَالِ وَالْجَواهِرِ ، وَمِنَ النَّهَبِ وَالطَّرَائِفِ ، أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْمِلُ حِمارُهُ مِنَ النَّهَ عَلَى مَا نَالَهُ ، وقَرَّرَ أَنْ يَعُودَ إلى بَلَدِهِ ، البِطِّيخِ ! فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا نَالَهُ ، وقَرَّرَ أَنْ يَعُودَ إلى بَلَدِهِ ، ويَصْنَعَ الْخَهْدُ ؛ شُكْرًا للهِ عَلى مَا وَسِعَهُ الْجُهْدُ ؛ شُكْرًا للهِ عَلى مَا أَعْطَاهُ .

وما كَادَ يَبْلُغُ بَغْدَادَ ، وكَانَ قَدْ مَضِي عَلَى فِراقِهِ لَهَا

عِشْرُونَ يَوْمًا ؛ حَتّى رَأَى كُلَّ شَيْء قَدْ تَغَيَّرَ فيها ؛ فَأَصْدِقَاؤُهُ الَّذِينَ لَقِيَهُمْ ، لَمْ يَكُونُوا يُحَيِّونَهُ ، فَما كَانَ بِاسْتِطَاعَتِهِمُ التَّعَرُّفُ عَلَيْهِ في مَظْهَرهِ الْجَديدِ وَسُطَ خَدَمِهِ ، وَالْحُلَّةِ السَّلْطانِيَّةِ الَّتِي يَرْتَديها ، مُعْتَلِيًا صَهُوةَ حَلَاهِ ، مُعْتَلِيًا صَهُوةَ حَلَاهِ . لَقَدْ تَغَيَّرَ شَكْلُهُ وزِيَّهُ ، وبَدا وَكَأَنَّهُ أَمِيرٌ وَسُطَ حُرَّاسِهِ وأَعْوانِهِ . كَقَدْ تَغَيَّرَ شَكْلُهُ وزِيَّهُ ، وبَدا وَكَأَنَّهُ أَمِيرٌ وَسُطَ حُرَّاسِهِ وأَعْوانِهِ .

ولَمّا قَصَدَ دَارَ أَبِيهِ ، لِيْلَقَى أَخَاهُ « عَبْدَ اللهِ » - وَجَدَها حُطامًا وأَنْقاضًا مُكُوَّمَةً . ولَمّا سَأَلَ عَرَفَ أَنَّ حَرِيقًا قَدْ شُبَّ في الدّارِ فالنّهَمَها ، ولَمْ يَبْقَ لأَخيهِ عَبْدِ اللهِ مَكَانُ يُؤُويهِ ، أَوْ سَكَنُ يَحْميهِ ، فَأَصْبَحَ يَهِيمُ عَلَى وَجْهِهِ في الطُّرُقاتِ ، وفي اللّيْلِ يَفْتَرِشُ الأَرْضَ ويَلْتَحِفُ السَّمَاءَ !

أُمَّا مَتْجَرُ أَبِيهِ الَّذِي اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ « عَبْدُ العَزِيزِ » - فَقَدْ وَجَدَ فيهِ شَخْصًا آخَرَ غَيْرَ أَخِيهِ . ولَمَّا سَأَلَ صاحِبَهُ الْجَديدَ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ مِنْهُ بِكُلِّ مَا فيه ، وقَبَضَ ثَمَنَهُ الْجَديدَ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ مِنْهُ بِكُلِّ مَا فيه ، وقَبَضَ ثَمَنَهُ لِيُتَاجِرَ بِهِ في بَلَد آخَرَ . ثُمَّ مَطَّ الرَّجُلُ شَفَتَيْهِ قَائِلاً في لَيْتَاجِرَ بِهِ في بَلَد آخَرَ . ثُمَّ مَطَّ الرَّجُلُ شَفَتَيْهِ قَائِلاً في لَيْتَاجِرَ بِهِ في بَلَد آخَرَ . ثُمَّ مَطَّ الرَّجُلُ شَفَتَيْهِ قَائِلاً في لَيْتَاجِرَ بِهِ في بَلَد آخَرَ . ثُمَّ مَطَّ الرَّجُلُ شَفَعَيْهِ قَائِلاً في لَيْتَاجِرَ بِهِ في بَلَد آخَرَ . ولَقَدْ سَمِعْتُ - لِلأَسَفِ - أَنَّ لُصُوصًا قَدِ

## الدُّكتور مَيْمون

في قَديم الزَّمان ، كانَ يَعيشُ في إحْدى الْمُدُن ، شابُّ ذَكِيُّ يُدْعَى «كَسَّاب» ، وكانَ فقيرًا مَحْدودَ الرِّزْقِ رَغْمَ ذَكَائِهِ وسَعَةِ حيلَتِهِ ، حَتّى اضْطَرَّتْهُ الظُّروفُ لأَنْ يَبْتاعَ قَرْدًا بَثَمَن رَخيص ، ويَدورَ بِهِ في الأَسْواق ، وفي يَدهِ دُفُّ يَنْقُرُ عَلَيْهِ ، فَيَلْتَفُّ حَوْلَهُ الصِّغارُ والكبارُ ؛ لِيُشاهِدوا دُفُّ يَنْقُرْ دَ وهُوَ يُقَلِّدُ بَعْضَ أَصْحابِ الْحِرَفِ كالنَّجّارِ والْحَبَارِ ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا دَرَّبَهُ عَلَيْهِ «كَسّاب» . والْحَدّادِ والْخَبّارِ ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا دَرَّبَهُ عَلَيْهِ «كَسّاب» .

كانَ « كَسَّابِ » يَعُودُ مُرْهَقًا في آخِرِ اليَوْمِ مِنْ كَثْرَةِ السَّعْيِ في الطُّرُقاتِ ، ورَغْمَ هَذا كانَ سَعِيدًا بِعَمَلِهِ ، خاصَّةً وهُو يَرى الأَطْفالَ يَسْعَدونَ ويَضْحَكُونَ مِنْ قُلُوبِهِمُ الصَّغيرَةِ ؛ بِسَبَبِ حَرَكاتِ القِرْدِ .

وذاتَ يَوْم أَحَسَّ صُداعًا شَديدًا في رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ إلى طَبيبِ البَلْدَةِ ، ومَعَهُ قِرْدُهُ ؛ وكانَ مَنْظَرُهُ يَدُلُّ عَلى فَقْرِهِ

حَزِنَ « عَلِيُّ » حُزْنًا كَبِيرًا عَلَى ما حَدَثَ لأَخُويْهِ ، وما أَصابَ دارَ أَبِيهِ ودُكَّانَهُ ، ولَمْ يَهْدَأُ لَهُ بالٌ حَتّى عَثَرَ عَلى أَخُويْهِ ؛ فَساعَدَهُما بِمالِهِ ؛ لِيَعيشا عيشَةً كَريمَةً . ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَعادَ بِناءَ الدّارِ في مَكانِها عَلى طِرازِ حَديثٍ ، وعاشَ فيها هانِئًا سَعيداً . ولَمْ يَكُفَّ عَنِ البِرِّ والإحْسانِ وعَمَل الْخَيْرِ طُوال حَياتِهِ وحَتّى مَماتِهِ .

وما زالَ أَهْلُ بَغْدادَ يَتَقَرَّبُونَ إلي اللهِ عِنْدَ ضَريحِ الشَّيْخِ «عَلِيِّ البَغْدادِيِّ » بِالصَّدَقاتِ والنَّذور ، يُؤدّونها لِلْفُقَراءِ والْمُساكينِ ، كَما كَانَ يَفْعَلُ «عَلِيُّ البَغْدادِيُّ » في حَياتِهِ ، والْمُساكينِ ، كَما كَانَ يَفْعَلُ «عَلِيُّ البَغْدادِيُّ » في حَياتِهِ ، كَما أَنَّهُمُ اعْتادوا شَقَّ البِطّيخِ عِنْدَ ضَريحِهِ ، لِيَبُلُوا بِهِ ريقَ كُلِّ عابر سَبيلِ !

فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ الطَّبيبُ ، وتَرَكَهُ يَنتَظِرُ . كَانَ الْمَرْضَى يَدْخُلُونَ ويَخْرُجُونَ دُونَ أَنْ يَسْتَغْرِقَ ذَلِكَ وَقْتًا طَوِيلاً ؛ فَلَمْ يَكُنِ الطَّبيبُ يَفْعَلُ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدَهُمْ بِأَنْ يَفْتَحَ فَمَهُ ويَنْظُرَ فيهِ ، ثُمَّ يَقُولَ لَهُ خُذْ شَرْبَةً ، أَوْ يَجُسَ يَفْتَحَ فَمَهُ ويَنْظُرَ فيهِ ، ثُمَّ يَقُولَ لَهُ خُذْ شَرْبَةً ، أَوْ يَجُسَ بَفْتَحَ فَمَهُ ثُمَّ يَصِفَ لَهُ مَنْقُوعًا مُعَيَّنًا مَعْرُوفًا عِنْدَ العَطّارِ ، أَوْ يَخْسَ بَنْضَهُ ثُمَّ يَصِفَ لَهُ مَنْقُوعًا مُعَيَّنًا مَعْرُوفًا عِنْدَ العَطّارِ ، أَوْ يَنْصَحَهُ أَنْ يَدُهُنَ جَسَدَهُ بِقَطْعَةٍ مِنِ القُطْنِ مُبَلَّلَة بِالْخَلِّ ثُمَّ يَنْعَلِ لَا يَتَعْرَضَ لِتَيَارِ هَواء . كُلُّ هَذَا و « كَسَاب » وأقف ينتظر لا يَتَعَرَّضَ لِتَيَارِ هَواء . كُلُّ هَذَا و « كَسَاب » وأقف ينتظر لمَوا فَدْ وقَرْدُهُ دُونَ أَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ الدَّوْرُ . وكانَ الْمَلَلُ قَدْ أَصابَهُ ، فانْصَرَفَ وَهُو يَجُرُّ القِرْدَ وَرَاءَهُ .

وما إنْ وَصَلَ « كَسّاب » وقرْدُهُ إلى البَيْت ، حَتّى شَرَعَ القرْدُ يُقلِدُ الْحَرَكاتِ الَّتِي كَانَ الطَّبيبُ يَأْتيها ، فَأَثارَ ضَحكَ صاحبهِ ، وهَتَفَ قائلاً : « لَقَدْ أَوْشَكْتَ أَنْ تَكُونَ طَبيباً ، يا مَيْمُونُ !» وفَجْأَةً خَطَرَتْ ببالهِ فِكْرَةٌ ، لِمَ لا يَفْعَلُ مِثْلَ الطَّبيب ، إنَّهُ يَكادُ لا يَفْعَلُ شَيْئًا صَعْبًا ! ومَضى يَفْعَلُ مِثْلَ الطَّبيب ، وثيابًا إلى السوق فاشترى عمامَة تُشبه عمامَة الطَّبيب ، وثيابًا كثيابه ، وآلات بسيطة كالاته ، وشرَعَ على الفور في كثيابه ، وآلات بسيطة كالاته ، وشرَعَ على الفور في مُمارَسَة مِهْنَة التَّطْبيب .

وذاعَ صيتُ «كَسّاب » في أَنْحاءِ البِلادِ ، حَتّى سَمِعَ بِهِ السُّلْطانُ ، وكانَ يَشْكو صُداعًا دائِمًا في رَأْسِهِ ، فَدَعاهُ لِيُداوِيَهُ . فَلَمّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَأَلَهُ السُّلْطانُ : «كَيْفَ لِيُداوِيَهُ . فَلَمّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَأَلَهُ السُّلْطانُ : «كَيْفَ اكْتَسَبْتَ خِبْرَتَكَ في الطِّبِ ، يا رَجُلُ ؟» وبكُلِّ جَسارَةٍ اكْتَسَبْتَ خِبْرَتَكَ في الطِّبِ ، يا رَجُلُ ؟» وبكُلِّ جَسارَةٍ رَدَّ «كَسّاب » : «مِنِ ابْنِ مَيْمونٍ ، يا مَوْلاي كَ .»

قالَ السُّلُطانُ : « تَقْصِدُ موسى بْنَ مَيْمونِ ، الطَّبيبَ القَديمَ الْمَعْروفَ ؟»

« أَجَلُ ، يا مَوْلاي . »

اغْتَبَطَ السُّلُطانُ بِإِجابَتِهِ ، وقالَ لأصْدقائِهِ : « أَ رَأَيْتُمْ ؟ إِنَّهُ فِعْلاً طَبِيبٌ ماهِرٌ ، يُمْكِنُني أَنْ أَثِقَ بِهِ . »

لَكِنَّ أَحَدَ أَصْحابِ السَّلْطانِ كانَ يَعْرِفُ « كَسّابِ » مَعْرِفَةً جَيِّدَةً ، فَسَأَلَهُ سَاخِرًا : « أَ لَمْ تَكُنْ تَعْمَلُ قَرّادًا ؟ »

ودونَ أَنْ تَهْتَزُّ ثِقَتُهُ بِنَفْسِهِ رَدَّ بِهُدُوءِ : « بَلَى ، يَا سَيِّدِيٰ . وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَفْيَدَ وَأَسْتَفْيَدَ مِنْ خِبْراتِي الطِّبِّيَّةِ الَّتِي أَخَذْتُهَا عَنِ ابْنُ مَيْمُونٍ . هَلْ في ذَلِكَ عَيْبٌ ؟»

وأَفْحَمَ الرَّدُّ صاحِبَ السُّلْطانِ فَصَمَتَ، لَكِنَّ صَديقًا

آخَرَ قَالَ بَعْدَ تَفْكيرِ : « لِمَ لا تُكلِّفُهُ ، يا مَوْلايَ ، بِالعَمَلِ في مُسْتَشْفى الْمَدينَةِ ، وتَرى كَيْفَ يُعالِجُ النّاسَ ؟ » وسَأَلَ السُّلْطانُ « كسّاب » : « هَلْ تُوافِقُ ؟ » وهَمَّ « كَسّاب » بالرَّدِّ ، لَكِنَّ السُّلْطانَ تَوَعَّدَهُ قَائِلاً : « لَوْ ثَبَتَ فَشَلُكَ ، فَسَوْفَ أُعاقِبُكَ بِشِدَّةِ ! » « لَوْ ثَبَتَ فَشَلُكَ ، فَسَوْفَ أُعاقِبُكَ بِشِدَّةٍ ! »

ذَهَبَ « كَسَّابِ » إلى الْمُسْتَشْفى ، وكانَ أُوَّلَ ما فَعَلَهُ أَن اسْتَدْعى الْمَسْعُولَ عَنْهُ ، وقالَ له : « سَوْفَ أُحاوِلُ تَجُرِبَةً جَديدةً في الْعِلاج ، لَنْ يَعْرِفَ بِها غَيْرُكَ وغَيْري ، فَإِنْ أَفْشَيْتَ سِرَّها قَتَلْتُكَ ، وإذا سَكَتَ أَعْفَيْتُكَ ، وَمَنَحْتُكَ نِصْفَ ما يُعْطيني السُّلْطانُ . »

قَالَ الرَّجُلُ مُتَحَيِّرًا: ثِقْ بِي ، يا سَيِّدي . »

وأَمَرَهُ « كَسّاب » أَنْ يُحْضِرَ قِدْرًا كَبِيرَةً مَمْلُؤَةً زَيْتًا ساخِنًا ، ثُمَّ دَعا أَوَّلَ مَريض ، وسَأَلَهُ عَمّا يوجِعُهُ ، فَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ ، فَقالَ لَهُ بِهُدُوءٍ : « اِشْرَبْ كُوبًا مِنَ الزَّيْتِ السّاخِنِ ، ثُمَّ ادْهُنْ بِهِ جِسْمَكَ !» الزَّيْتِ السّاخِنِ ، ثُمَّ ادْهُنْ بِهِ جِسْمَكَ !»

لَمَحَ الرَّجُلُ قِدْرَ الزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ فَأَصابَهُ الذُّعْرُ ،

وسَأَلَ: « ما هَذا ، يا سَيِّدي الطَّبيبَ ؟»

قالَ « كَسَّابِ » : « شِفاؤُكُ في الزَّيْتِ السَّاخِنِ !»

وعِنْدَئِذ تَراجَعَ الْمَريضُ مَذْعورًا ، ورَفَضَ أَنْ يُعالَجَ هَكَذا ، فَقَالَ « كَسّاب » : « هَذا هُوَ عِلاجُكَ ، ولا عِلاجَ غَيْرُهُ ، فَإِنْ كُنْتَ مَريضًا فافْعَلْ . »

قَالَ الرَّجُلُ بِسُرْعَة : « لا ، يا سَيِّدي . . لَسْتُ مَريضًا ، وَقَدْ بَرِئْتُ وَالْحَمْدُ للهِ مُنْذُ الأَمْسِ ، وكُنْتُ أَنْوي الْخُروجَ اليَوْمَ !»

قالَ «كَسّاب » عَلَى الفَوْر : « أُكْتُبْ هَذَا بِخَطِّ يَدِكَ إِذًا ، ثُمَّ اخْرُجْ وأَبْلِغ السُّلْطانَ أَنَّكَ بَرِئْتَ . »

ولكِنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُبْلِغِ السُّلُطانَ بشفائهِ ، بَلْ أَبْلغَهُ بِحِيلَةِ الطَّبيب ، وكانَ الْمَسْئُولُ عَنِ الْمُسْتَشْفى قَدْ سَبَقَهُ إلى السُّلطان لِيَكْشِفَ جَهْلَ «كستاب » و دَجَلَهُ .

اِسْتَدْعى السُّلْطانَ «كسّاب » ، فَذَهَبَ إِلَيّهِ ، وَقَلْبُهُ يَطِيرُ فَرَحًا ؛ فَقَدْ ظَنَّ أَنَّهُ نَجحَ في الاخْتِبار ، ولَكِنْ خابَ ظَنَّهُ عِنْدَما رَأى السُّلْطانَ قَدْ أَعَدَّ لَهُ الْعِقابَ الَّذي يَسْتَحِقُّهُ !

#### المحتويات

الصفحة 17- 1 لِوَجْهِ الله مَبْعُوثُ الآخِرَة ! 14-14 71-11 الكَيْلُ بِنَفْسِ المِكْيالِ! 7 V - 7 0 واحِدَةً بِواحِدَةً ! 77-47 كيسُ التُّراب 24-40 الأسئيلة الثّلاثة 00-11 الدِّهانُ السِّحْرِيُّ 71-07 أخو المَلِك ! 77-77 الحُكَماءُ الأَرْبَعَة V £ - 7 Å الله كفيلي! 11-40 الاخْتِراعُ العَجيب 9. - 17 سِرُّ البِطيخ الدُّكتور مَيْمون 90-91



الينابيع تتفجر من التراث العربي الأصيل، ومن السير الشعبية الغنيَّة، ومن الحكايات الشعبية العربيَّة؛ لتصوِّر نماذج مضيئة من تراثنا، وتعرض قيمًا مشرقة في حياتنا: تمزج بين الجد، والفكاهة في لغة هادئة راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصده، ولا تسفُّ فتهبط بذوقه ومستواه، وإنما تمتع وجدانه وقلبه، وتثري فكره وعقله.

#### اليسنابسيع

١ - سَيف الإحسَان وقصَص أخرى

٢- حَبّات العقد وقص صرف حرى

٣ - عَنترة بن شدّاد : مَولد البَطل

٤ - عَنترة بن شدّاد: عَبلة وَالصّبي المقاتِل

٥ - الباحِث عن الحَظّ وقصص أخرى

٦- عَنترة بن شدّاد : السَّيف والكَامِات ١٢- مَـ رْحَة صَيف وقصَص أخرى

١٣- كُرْسِيِّ السِّفُلطَان



01R160712

٧ - عَنترة بنشداد: يكوم عَنترة

١٠- مَشُورَة قَصَايَرَة وَقَصَصَالِحُويُ

١١- الدِّهَان السِّحريُّ وَقصَص أَخرىٰ

٨- رحْلة السّندباد المَجهُولة

٩- الشَّعْثَرَة الذَّهَبِيُّة